| Converted by Tiff Combine - (no stamps a | re applied by registered version)? |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                    |           |               | gille<br>Services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services are services and the services are services are services are services are service |
|                                          |                                    |           |               | Sign difference of the second     |
|                                          |                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           |               | A ME CONTROL OF THE C    |
|                                          |                                    | August Ma |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                    |           | Table Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |









جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة قسم التصوير

# مصورو الجماعات الفنية في مصر خلال الأربعينات Painters of art groups during the fourties in Egypt

رسالة مقدمة من

# الباحث / سمير محمود عبدالفضيل

المعيد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

إلى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان المحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة (نخصص تصوير)

إشراف الاستاذ الدكتور

مابر محمد المديم المدي



جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة مراقبة الدراسات العليا

# قرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/سمير محمود عبدالفضيل

إنه في يوم الكراد الموافق >> / ٤ /١٩٩٧م في تمام الساعة الساخية وذلك بمبنى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة:

أ.د. صابر محمود إبراهيم أستاذ بقسم التصوير بالكلية مشرفاً

أ.د. مصطفى أمين الفقى وكيل كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عضواً

أ.د. محسن محمد الخضراوى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا السابق

والأستاذ المتفرغ بالكلية حالياً عضواً

التوقيع

وذلك لمناقشة الدارس / سمير محمود عبدالفضيل في الرسالة المقدمة منه إلى الكليمة وموضوعها:

#### مصورو الجماعات الفنية في مصر خلال الأربعينات

وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا رسالته وقرأها كل منهم ، وقرروا صلاحيتها للمناقشة وبعد العرض الشفوى ومناقشة الدارس علنيا ، وبعض الرجوع إلى اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا بكليات جامعة حلوان ، وبعد المداولة بين الأعضاء قررت اللجنة منح الدارس / سمير محمود عبدالقضيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص تصوير .

أعضاء اللجنة

أ.د. صابر محمود ابراهيم

أ.د. مصطفى أمين الفقى

أ.د محسن محمد الخضراوى

بعيمر فيس بكب للبر





قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

﴿ صدق الله العظيم ﴾



# شكر هنقطي

بعد حمد الله تعالى وشكره على توفيقى فى إنجاز هذا البحث يجب أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل أساتذتى الأعرزاء على ما قدموه لى من توجيه ومساعدة ساهمت في إنجاز هذا البحث .

وأخص بالشكر والتقدير الأسستاذ الدكتور / صابر محمود على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة ، وكذلك على مجهوداته المخلصة من خلال توجيهاته وإرشاداته ، وعلى عنايته بوضع كل كلمة أو مصطلح فنى فى مكانه الصحيح ، وعلى معلوماته الوفيرة التى أمدنى بها ، وحرصه على مراجعة النص فنياً ولغوياً طوال فترة إعدادها .

كم الشكر لكل من قام بمعاونتي في هذا البحث.

والله ولى التوفيق



# 182

إلى مروح عمى عبدالناصر الذي ناقت نفسه دوما إلى هذا اليوم

كما أهديها إلى والدتى الحبيبة أطال الله في عمرها.



# فعرست الرسالة

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | فهرست الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦      | فهرست الأشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11     | ئىنىڭ |
| 17     | همية البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14     | حدود البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17     | هداف البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢     | منهج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | الفصل الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | واقع الحركة التشكيلية في أوائل القرن العشرين في مصر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳     | - الظروف الإجتماعية والثقافية قبل وبعد ظهور الجماعات الفنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣     | الحالة الإجتماعية و الثقافية في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥     | العادات والتقاليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥     | المعتقدات الدينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦     | الحالة السياسية في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷     | - الحركة التشكيلية في مصرحتي ظهور الجماعات الفنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷     | التصوير في مصر قبل القرن العشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷     | الغنانون المستشرقون في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨     | درسة الفنون وتاريخ جديد لفن تشكيلي مصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | جماعة الفن والحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44     | نمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44     | المناخ الذي نضبت فيه الثلاث جماعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٤     | المناخ الذى نشأت فيه جماعة الفن والحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 7 £    | تأسيس جماعة الفن والحرية                      |
| 44     | رمسيس يونان                                   |
| 44     | أهمية ظهوره                                   |
| 44     | بدايته السريالية                              |
| 79     | أثر الاتجاهات الفنية الاوربية الحديثة عليه    |
| ۳١     | تحليل أعماله                                  |
| ٣٣     | مرحلته التجريديه                              |
| ٣٩     | – كامل التلمساني نشأته ونشاطه                 |
| 49     | السيريالين ومنه التلمساني                     |
| ٤١     | سمات الرؤية الغنية للتلمساني                  |
| ٤٥     | – فؤاد كامل نشأته ونشاطه                      |
| ٤٥     | السيريالية في أعماله                          |
| ٤٦     | معالجتة الفنية                                |
|        | الفصل الثالث                                  |
|        | جماعة الفن المعاصر                            |
| ٥٥     | - هدف تكوين الجماعه                           |
| 00     | أفكار الجماعه                                 |
| ٥٧     | العلاقة بين مفهوم الجماعه وجماعة الفن والحرية |
| ٨٥     | – حسين يوسف أمين نشأته وحياته                 |
| ٥٨     | تحلیل أعماله                                  |
| ٦٣     | - عبد الهادى الجزار البيئة وأثرها على نشأته   |
| ٦ ٤    | الجزار و السيريالية                           |
| ٦٧     | تحليل بعض أعماله الفنية                       |
| ٧٥     | حامد ندا نشأته وحياته                         |
| YY     | الانجاهات الاوربية الحديثة وأثرها على أعماله  |
| ۸۱     | تحليل أعماله الأولى                           |
| ۸۳     | الانتقال من التجسيم إلى التسطيح               |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٨٥     | المرحلة الثانية في أعماله                      |
| ٨٥     | السمات الغنية لهذة المرحلة                     |
| ٨٨     | – سمير رافع نشأته وحياته                       |
| ٨٨     | منابع الرؤية عندة                              |
| ٨٩     | الغن الغربي وأثره على أعماله                   |
| 97     | تحليل لبعض أعماله                              |
| 97     | - محمود خليل                                   |
| 97     | الريف وأثره على أعماله                         |
| 97     | المعالجة الفنية في أعماله مع تحليل لبعضها      |
| ١      | – سالم الحبثني                                 |
| ١      | منابع الرؤية وأثر الفن الغربي على أعماله       |
| ١.,    | تحليل لبعض لوحاته                              |
| 1.5    | – إبراهيم مسعودة                               |
| 1.7    | منابع الرؤية في لوحاته                         |
| 1.5    | الاتجاهات الحديثة وأثرها على أعماله مع تحليلها |
| 1+7    | – كمال يوسف وبدايته الفنية                     |
| 1.4    | السمات المصرية في أعماله                       |
| ١٠٧    | معالجته الفنية من خلال تحليل أعماله            |
| 111    | – ماهر رائف                                    |
| 111    | المؤثرات التي ساهمت في تطويره الفني            |
| 111    | منابع الرؤية في أعماله مع تحليل لبعضها         |
|        | الفصل الرابع                                   |
|        | جماعة الفن الحديث                              |
| 117    | تكوين الجماعه                                  |
| ۱۱۸    | – حامد عویس                                    |
| ۱۱۸    | المؤثرات المختلفة التي ساهمت في تطوره الفني    |
| ١٢.    | معالجته الفنية                                 |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 771    | - عز الدين حمودة                                     |
| 771    | التحولات الفنية في أعماله                            |
| ١٢٧    | الصورة الشخصية في أعماله                             |
| ١٣٢    | - زينب عبد الحميد                                    |
| ١٣٢    | الحياة الشعبية وأثارها على أعمالها                   |
| 178    | الرؤية الفنية في أعمالها مع تحليل بعض منها           |
| 189    | ~ يوسف سيده                                          |
| ١٣٩    | منابع الرؤية عنده                                    |
| 18.    | اثر الفن الغربي على أعماله                           |
| 1 2 7  | رؤيته الفنيةوانعكاسها على لوحاته                     |
| ١٤٨    | – صلاح يسرى                                          |
| ١٤٨    | مصادر الرؤية عنده                                    |
| ١٤٨    | أثر الانتجاهات الحديثة ومدارس الفن الغربي على أعماله |
| 1 £ 9  | دراسة تحليلية لبعض أعماله                            |
| 108    | – جاذبية س <i>رى</i>                                 |
| 101    | الحياة اليومية الشعبية وأثرها على لوحاتها            |
| 107    | المؤثرات الحديثة على أعمالها                         |
| 107    | الاطفال في أعمالها                                   |
| 107    | شخوص المرحلة الأولى مع تحليلها                       |
| 171    | المرحلة الثانية وتحليل بعض أعمالها                   |
| ١٦٥    | - وليم اسحاق                                         |
| ١٦٥    | المؤثرات التي أثرت على أعماله                        |
| 170    | تحليل لبعض أعماله                                    |
| ۱۷۰    | - نتائج وتطبيقات الباحث في فن التصوير                |
| ١٧٥    | الخاتمة                                              |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
|        | قائمة المراجع                   |
| ١٧٦    | اولاً :- مراجع باللغة العربية   |
| ١٧٧    | ثانياً: - مراجع باللغة الاجنبية |
|        | ملخصات البحث                    |
| ۱۷۸    | ملخص البحث باللغة العربية       |
| 1 1 4  | ماخص البحث باللغة الانجليزية    |

# <u>فهرس الأشكال</u>

| رقم الصفحة | إسم العمال         | اسم الفنان     | رقم الشكل |
|------------|--------------------|----------------|-----------|
| ٣.         | إمرأة مضجعه        | هنری مور       | ١         |
| ٣.         | نابليون في الصحراء | ماكس أرنست     | ۲         |
| 7"7        | العشق المفترس      | رمسيس يونان    | ٣         |
| ۳۲         | تفاعلات            | رمسيس يونان    | ٤         |
| ٣٤         | الحرب الأهلية      | سلفادور دالى   | ٥         |
| ٣٤         | إمرأه مستلقيه      | رمسيس يونان    | ٦         |
| ٣٦         | وجوه في الكنيسه    | جورج رووه      | ٧         |
| ٣٦         | عائله              | رمسيس يونان    | ٨         |
| ٣٧         | على سطح الرمال     | رمسيس يونان    | ٩         |
| ۳۷         | طوطم               | رمسيس يونان    | ١.        |
| ٣٨         | نبع وصخور          | رمسيس يونان    | 11        |
| ٣٨         | نذير العاصفة       | رمسيس يونان    | 17        |
| ٤٠         | محظية السلطان      | جوزج رووه      | 18        |
| ٤٠         | الملابس البالية    | مارسیل دوشامب  | ١٤        |
| ٢3         | بدون عنوان         | كامل التلمساني | 10        |
| 7 3        | باريس من النافذه   | مارك شاجال     | ١٦        |
| ٤٤         | وجوه               | كامل التلمساني | ۱۷        |
| ٤٨         | لوحة رقم ٢         | بيت موندريان   | ١٨        |
| ٤٨         | تكوين ٢            | كاندنسكي       | 19        |
| ٥٠         | رهبان الرغبة       | فؤاد كامل      | ٧,        |
| 0 1        | جرنيكا             | بيكاسو         | ۲۱        |
| ۲٥         | حلم مر هق          | فؤاد كامل      | 77        |
| ٥٢         | المرأه والورده     | فؤاد كامل      | 77        |
| ٥٤         | بدون عنوان         | فؤ اد كامل     | 7 8       |
| 0 8        | بدون عنوان         |                | Υ0        |
| ٥٩         | دراسه              | ,              | ۲۲        |

| رقم الصفحة | إسم العمسل       | اسم الفنان              | رقم الشكل |
|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| ٥٩         | موسيقار وناى     | حسين يوسف امين          | ۲۷        |
| ٦١         | طبيعه صامته      | حسين يوسف امين          | ۲۸        |
| 71         | طبيعه صامته      | سيز ان                  | 79        |
| 77         | ر اقصىة نوبيه    | حسين يوسف أمين          | ٣.        |
| 11         | إمراه ذات خلخال  | عبد الهادى الجزار       | 71        |
| ٦٨         | المجنون الأخضر   | عبد الهادى الجزار       | ٣٢        |
| ٦٨         | الحديقة المحترقة | <b>پ</b> وش             | ۳۳        |
| ٧٠         | المستحمات        | جوجان                   | ٣٤        |
| ٧٠         | إمر أه في قو قعه | عبد الهادى الجز ار      | 70        |
| ٧٢         | فرح زليخه        | عبد الهادى الجزار       | 7"7       |
| ٧٢         | النائحات         | فنان مجهول فن مصرى قديم | ٣٧        |
| ٧٤         | دنيا المحبه      | عبد الهادى الجزار       | ۳۸        |
| ٧٤         | الرجل والقط      | عبد الهادى الجزار       | P.F       |
| ٧٨         | المصلى و السحليه | حامد ندا                | ٤٠        |
| ٧٨         | إكنشاف الترحوش   | سيلفادور دالى           | ٤١        |
| ۸۰         | موديل أحار       | ماجريت                  | ٤٢        |
| ٨٠         | ظل القبقاب       | حامد ندا                | ٤٣        |
| ٨٢         | الدر اويش        | حامد ندا                | ٤٤        |
| ٨٢         | العصافير         | حامد ندا                | ٤٥        |
| ΛE         | داخل المقهى      | حامد ندا                | ٤٦        |
| ΛÉ         | وئام             | حامد ندا                | ٤٧        |
| ٨٦         | اسره مصرية       | حامد ندا                | ٤٨        |
| ۸٦         | حديث المحبين     | حامد ندا                | ٤٩        |
| ۸٧         | أنشودة الصباح    | حامد ندا                | ٥٠        |
| ۸٧         | الفجر            | حامد ندا                | ۱۵        |
| 91         | السلام           | سمير رافع               | ٥٢        |
| 91         | التناسل          | سمير رافع               | ٥٣        |
| 98         | دافنی            | سمير رافع               | οŧ        |

| رقم الصفحة | إسم العمسل           | اسم الفنان                                       | رقم الشكل |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 98         | ارض مصر              | سمير رافع                                        | ٥٥        |
| 90         | الزمن                | سمير رافع                                        | ۲۵        |
| 90         | أدم وحواء            | سمير رافع                                        | ٥٧        |
| 97         | الريف الخصب          | محمود خلیل                                       | ٥٨        |
| 9.٧        | الحمار الكبير        | محمود خلیل                                       | ٥٩        |
| 99         | مراكب في جنوب الصعيد | محمود خليل                                       | ٦,        |
| 99         | ربيع النفس           | محمود خلیل                                       | ٦١        |
| 1.1        | منظر من أندونسيا     | سالم الحبشى                                      | ٦٢        |
| 1.1        | قصيدة النيل          | سالم الحبشى                                      | ٦٣        |
| 1.7        | ربيع الروح           | سالم الحبشى                                      | 7 £       |
| ١٠٤        | مدينة أفلاطون        | إبراهيم مسعوده                                   | ٥٢        |
| ١٠٤        | فتاه وجره            | إبراهيم مسعوده                                   | 17        |
| 1.0        | استقبال العذراء      | إبر اهيم مسعوده                                  | ٦٧        |
| 7.1        | الجنة الخضراء        | إبر اهيم مسعوده                                  | ٦٨        |
| 7.7        | العذارى              | إبراهيم مسعوده                                   | 49        |
| ١٠٨        | الغزال               | كمال يوسف                                        | ٧٠        |
| ١٠٨        | الإنتظار             | كمال يوسف                                        | ۷۱        |
| 11.        | فتاء من بلطيم        | كمال بوسف                                        | ٧٧        |
| 117        | ميثاق الأمه          | ماهر رائف                                        | ٧٣        |
| 117        | مر اکتب              | ماهر رائف                                        | 71        |
| ١١٤        | عبدة الكهوف          | ماهر رائف                                        | Yo        |
| 117        | تكوين                | ماهر رائف                                        | ٧٦        |
| 171        | حماة الحياه          | حامد عويس                                        | . ۷۷      |
| 171        | حامل الزهور          | يجو ريفيرا                                       | 7         |
| ۱۲۳        | المهاجرين            | عامد عويس                                        | V9        |
| 175        | خروج الوردية         | عامد عويس                                        | ٨٠        |
| 170        | الوعى                | امد عویس                                         | _ ^\      |
| 170        | الحصاد               | <del>                                     </del> |           |

| رقم الصفحة | إسم العمل               | اسم القتان         | رقم الشكل |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| ١٢٩        | وجه زوجة الفنان         | عز الدين حمودة     | ۸۳        |
| 179        | فتاة جالسة              | مودلياني           | ٨٤        |
| 177        | وجه السجينى             | عز الدين حمودة     | ٨٥        |
| ۱۳۱        | سيده أمام النافذه       | عز الدين حمودة     | ۸٦        |
| 177        | موديل هنديه في الاستديو | رؤول دوفيه         | ۸٧        |
| 188        | عروس المولد             | زينب عبد الحميد    | ۸۸        |
| 170        | جزيرة الشاى             | زينب عبد الحميد    | ۸۹        |
| 170        | شارع تجاري              | زينب عبد الحميد    | ٩.        |
| ١٣٧        | وكالـة الغورى           | زينب عبد الحميد    | 91        |
| 177        | شارع بخان الخليلي       | زينب عبد الحميد    | 9.7       |
| ١٤١        | من دمياط                | يوسف سيده          | 95        |
| 1 £ 1      | السبوع                  | يوسف سيده          | 9 £       |
| 1 2 7      | الغرفة الحمراء          | هنری ماتیس         | 90        |
| 127        | الطفل والديك            | يوسف سيده          | 97        |
| 120        | بطل الشعب العربى        | يوسف سيدا          | ٩٧        |
| 180        | مراكب على النيل         | يوسف سيده          | ٩٨        |
| 1 2 7      | بدون عنوان              | يوسف سيده          | 99        |
| ١٤٧        | الهندية                 | يوسف سيده          | ١.,       |
| 101        | جلا جلا                 | صلاح يسرى          | 1.1       |
| 101        | سيده مصريه              | مىلاح يسرى         | 1.7       |
| 107        | تكوين                   | صلاح بسرى          | 1.5       |
| 101        | قصيدة النيل             | صلاح يسرى          | ١٠٤       |
| 100        | نشر الغسيل              | جاذبية سرى         | 1.0       |
| 100        | ام رتيبة                | جاذبية سرى         | ١٠٦       |
| 107        | الفتاة و الدميه         | جاذبية سرى         | ۱۰۷       |
| ١٥٧        | ام تمشط شعر إبنتها      | جاذبية س <i>رى</i> | ١٠٨       |
| ١٦٣        | المر اجيح               | جاذبية سرى         | 1.9       |
| 175        | لعبة الحجلة             | جاذبية سرى         | 11.       |

| رقم الصفحة | إسم العمسل                 | اسم الفنان    | رقم الشكل |
|------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 177        | لعبة الاستغماية            | جاذبية سرى    | 111       |
| 177        | العازفات                   | مارسیل دوشامب | 117       |
| ١٦٦        | فتاة                       | وليم اسحق     | 117       |
| ١٦٨        | طبيعة صامته                | وليم اسحق     | 112       |
| ١٦٨        | طبيعه صىامتة وتمثال كيوبيد | سيزان         | 110       |
| ١٦٩        | الأم                       | وليم اسحق     | 117       |
| ١٦٩        | فتاة ومندولين              | بيكاسو        | 117       |
| ۱۷۱        | وجوه تعبث                  | الدارس        | 114       |
| ۱۷۱        | بورتريه                    | الدارس        | 119       |
| ۱۷۲        | عالم آخر                   | الدارس        | 14.       |
| 177        | وجمه من نافذة الحجرة       | الدارس        | 171       |
|            | السوداء                    |               |           |
| ۱۷۳        | رقصة من الزمن القديم       | الدارس        | 177       |
| ١٧٣        | رقصة نوبية                 | الدارس        | 175       |
| ١٧٤        | العازفة والراقص            | الدارس        | 178       |
| ١٧٤        | حلم غريب                   | الدارس        | 170       |

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





#### مقدمة

كان مناخ مصر قبل حركات الجماعات الفنية في الأربعينات والخمسينات نارا هادئة لنضيج جيل جديد من المبدعين حيث كان بعض الأجانب من أدباء أوربا وفنانيها ونقادها ممن عاشوا في مصر قد ساهموا في التحول الكبير في مجال الفكر والإبداع ، أو نقلوا إلى الشباب المصري من فنانين وأدباء الكثير مما كان في أوربا في ذلك الوقت من فن وفكر وأدب وأيضا من خلال الكتب التي حملت إلى مصر عن طريق جنود الحلفاء ، ووصلت بذور الفكر الاشتراكي وهو فكر يمثل جانبا هاما في تجارب الفنانين المصربين . وباتصال الفنانين المصريين بالثقافات الغربية بدأت تتشكل موجة التمرد والثورة بينهم ، ولذلك نادوا بالتغيير في شكل الفن ومحتواه ، فرفضوا الأشكال الفنية القديمة ووصفوها بأنها نوع من الكذب والنفاق الاجتماعي ، لذلك ظهرت محاولة استحداث أشكال فنيه تواكب التغييرات الإجتماعية والسياسية التي يجتازها المجتمع ورفض كل قديم ، وقد عرفت الأربعينات بأنها عهد الجماعات الغنية التي تبلورت لها رؤي فكرية وجمالية وكان بعض هذه الجماعات منطلقا من " الفن والحرية " عام ١٩٣٧ مع تصحيح مسارها وكان بعضها الآخر رد فعل عكسى لها وكان أولها جماعة " الفن المعاصر " التي تشكلت سنة ١٩٤٦ وفي نفس العام نكونت جماعة " الفن الحديث " . وقد جاءت هذه الجماعات نتاجا طبيعيا لما كان يعتمل في المجتمع المصرى من عوامل التغيير والتطور وقدمت للحركه التشكيليه اجتهاداتها المتعدده في سبيل إعادة صياغة الفن المصرى على أسس جديده كما جاءت علامة واضحة أمام الدارس للحركة التشكيليه المصريه توضيح له الخطوات التي خطتها هذه الحركه منذ نشأتها وحتى الآن ، ولهذه الجماعات يرجع الفضل في البحث عن أساليب فردية ، لأن الفن الحديث يعتمد على الأسلوب ، فأصبح كل فنان يدرس ويبحث عن أسلوب يتفرد به ، لذا بدأت تظهر معالم الشخصية الفنية الفردية المستقلة ، ومن هنا تكونت الجماعات الفنية التي تلتف حول واحده من قضايا الفكر والفن والسياسة . وتعتبر هذه الجماعات نقطة تحول للفن التشكيلي في مصر ، وكانت حركتهم هي الاتجاه الفني الوحيد تقريبا الذي يكشف صراحة عن التمرد على كل القديم وتمثله " جماعة الفن والحريه " واتجهت جماعة " الفن المعاصر " إلى الموضوع الشعبي حيث إستطاع فنانوها أن ينفذوا إلى ما وراء الظواهر الخارجية في الحياة اليومية وقــد اقـــتربوا من عالم المعتقدات والأساطير الشعبية والرؤى الغيبية المتأصلة فيها ، واتجهت جماعة " الفن الحديث " إلى البحث النشكيلي الجمالي عن شخصية فنية من خلال الأساليب الغربية الحديثة وصولا إلى أسلوب مصرى الطابع وذلك من خلال بعض أعضائها ، حيث كان البعض الآخر لايقف عند حدود البحث التشكيلي بل يتجاوزه إلى إلتزام الفن بمضامين اجتماعية وكان ذلك استجابة للمد الثورى المتصاعد حينذاك .

#### أهمية البحث:

تعتبر الجماعات الفنية في الأربعينات نقطة تحول الفن التشكيلي في مصر ، فجماعة الفن والحرية كانت ثورتهم تمتد على مساحة عريضة من الفن إلى الأخلاق ومن الفلسفة إلى السياسة ، وكذلك التصدي للأكاديمية ، وكانت حركتهم هي الإنجاه الفني الوحيد تقريبا الذي يكشف صراحة عن التمرد على كل القديم ، وجماعة " الفن المعاصر " انتهت إلى الموضوع الشعبي حيث إستطاعوا أن ينفذوا إلى ما وراء الظواهر الخارجية في الحياة اليومية وانماط السلوك ، ويرجعوها إلى مخزون العقل الباطن الجمعي وليس الفردي ، وقد اقتربوا من عالم المعتقدات والأساطير الشعبية والرؤى الغيبية المتأصلة . وجماعة الفن الحديث كان بها اتجاهان متميزان ، الأول يكتفي بالبحث التشكيلي الجمالي عن شخصية فنية مسن خلال الأساليب الغربية الحديثة وصولا إلى أسلوب مصرى الطابع ، والثاني لايقف عند حدود البحث التشكيلي بل يتجاوزه إلى إلى أسلوب مصرى الطابع ، والثاني لايقف عند حدود البحث التشكيلي بل يتجاوزه إلى إلى الفن بمضامين إجتماعيه وكان ذلك استجابه للمد الثورى المتصاعد حيذاك .

وقد راعى الباحث اختياره لهذا الموضوع لأهميته الشديدة وبصمته الواضحة في تاريخ فن التصوير المصرى المعاصر .

#### حدود البحث:

يتناول البحث الرؤى النشكيليه والابداعية عند مصورى ثلاث جماعات فنية في مصر ، وهي جماعة " الفن والحرية " ، وجماعة " الفن المعاصر " ، وجماعة " الفن الحديث " .

#### أهداف البحث:

- إلقاء الضوء على واقع الحركه التشكيليه في مصر قبل ظهور هذه الجماعات .
- القاء الضوء على واقع الحياة الإجتماعية والثقافيه وأثر اها على الحركة التشكيلية قبل وبعد ظهور هذه الجماعات .
  - إلقاء الضوء على المؤثرات الخارجيه على فكر أعضاء هذه الجماعات .
- إلقاء الضوء على الخلفية التاريخيه لمحاو لات التجديد في الحركم الفنية خاصم من ناحيه الحداثه الاوربيه .
  - التعرف على أثر البيئه في تكوين شخصيه مصوري هذه الجماعات الثلاث .
- اظهار القيم الإبداعيه لدى مصورى هذه الجماعت الثلاث من خلال تحليل نماذج من
   الأعمال الفنية لمصوريها وتتبع مسيرتهم الفنية ومراحل تطورهم .
  - القاءالضوء على دور هذه الجماعات في إثراء حركة التصوير المعاصر في مصر
- تفسير ظاهرة انتشار الجماعات الفنية في مصر خلال هذه الفنره الزمنيه وعلاقة ذلك بالمناخ العام انذاك .

#### منهج البحث:

سوف يتبع الباحث في هذه الدراسه المنهج التاريخي والمنهج التحليلي عند تناول أعمال مصورى هذه الجماعات الثلاثة عارضا رأيه بالشرح والتحليل والمقارنة وصولا إلى القيم الإبداعيه التي حققوها في أعمالهم التصويرية خلال تلك العقود الثلاثة من الثلاثينات إلى الخمسينات.

الفصل الأول

### واقع الحركة التشكيلية في أوائل القرن العشرين في مصر

- الظروف الإجتماعية والثقافية والسياسية قبل وبعد ظهور الجماعات الفنية .
  - الحركة التشكيلية في مصر حتى ظهور الجماعات الفنية .



# الظروف الإجتماعية والثقافية والسياسية قبل وبعد ظهور الجماعات الفنية .

كانت مصر أغنى بلدان العالم وأعظمها حضارة ، فعلى أرضها ظهرت بشائر التوحيد الإلهى ، وحفلت بالأمجاد والعهود الزاهرة وشهدت مالم تشهده أمة من المجد فى العصر الإسلامي إلى أن جاء السلطان "سليم الأول "غازيا فحرمها من مجدها ومجد أو لادها النابغين ، وأهمل التعليم ولم نجد فى ذلك الوقت من أماكن التعليم سوى الكتاتيب والأزهر الذى كانت دراسته تفتقد روح البحث العلمى وعدم وجود أسلوب أو منهج يحدد ما يقبله أو لا يقبله العقل ، كما تميز بالتشتت والتقيد تقيدا متذمتا ولم يعتمد على التفكير وإعتمد على الحفظ ، وأهتم بالألفاظ دون المعانى . وأدى هذا إلى شيوع الأعتقادات الباطلة والخرافات والأوهام والجهل والتخلف وذلك لسيطرة الأفاقين والمشعوذين المتحكمين فى مصير الأمة عن طريق الخرافات، والشعب يبتلع هذه الخرافات ويصدقها ويظنها من الدين الإسلامي بعد أن فقد الفرافات، والتمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ وربطوا هذا بالدين .

حدث هذا في الوقت الذي قطعت فيه الشعوب الأوربية شوطا بعيدا في مجال الصحوة العقلية والثقافية والعلمية ، ومصر في عزلة تامة عن هذا التقدم . وبوصول حملة نابليون بونابرت عام ١٧٩٨ أنهت الحملة هذه العزلة وخلقت نوعاً من التفاؤل بين الشرق والغرب بذلك حطمت الحملة الفرنسية في مصر مجتمع ما قبل الحملة مما خلفته من هز المفاهيم الإجتماعية والفكرية . أثار ذلك غضب علماء الدين الذين لم يخطر ببالهم عمل أي تصور لمجلس شوري إسلامي أو غيره من المجالس العلمية التي قامت بعملها الحملة . ولم يتنبهوا أيضا إلى الأثر الذي نتج عن اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه والأفكار التي توالت بعد الحملة تلك التي نافست الفكر الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهذه الأفكار غيرت من الشكل الاجتماعي الذي كان جزء من النقاليد الإسلامية . ولذلك بدأ محمد على في إرسال البعثات العلمية إلى الخارج وخاصة إلى فرنسا ، وأنشأ المدارس والمعاهد على النمط الأورربي . بعدها تدهورت أحوال المشايخ وعلماء الدين الإجتماعية في عهده ولم على النمط دور سياسي ولم يعرهم أي اهتمام لعلمه بأنهم غير قادرين على معارضته .

كان الإحتىال الإنجليزى لمصر من أهم الأسباب التى نتىج عنها إهمال الإصلاح الاجتماعي ، فلقد تدهورت حالة مصر تدهورا كبيرا من الناحية الإجتماعية في عهده . فكانت الطبقات الخاصة من أغنياء ومثقفين مواليين للإحتىال الأمر الذى أدى إلى صغر نفوسهم ، وجردت الحياة الإجتماعية من كل ما هو عظيم ونبيل وزاد هذا من الإسراف في الترف والبذخ والتشبه بكل ما هو غربى وأخذ أسوء ما فيه وترك ما يمكن أن يفيد المجتمع ، واصبحت هذه الطبقة مثالا للإنحىلال في الوطنية والأخلاق واصبحوا مفككي الروابط واستغلهم الإحتلال لحسابه الخاص واهتموا بمنافعهم الشخصية .

أما بالنسبه لطبقة العمال والفلاحين والفقراء فقد تسبب الإحتلال في انتشار الجهل بينهم طوال أكثر من سبعين عاما ، وقد ساءت حالتهم في عهد الإحتلال الإنجليزي فحرموا من التعليم والتتقيف طوال هذه الفترة وبذلك ساءت حالتهم المادية والمعنوية وفقدوا كثير من المعاني الجميلة وانتشرت بينهم الأوبئة والأمراض فكان التعليم قبل الاحتلال مجانيا في اقسامه الثلاثة الإبتدائي ، والثانوي ، والعالى والتدريس فيه باللغة العربية إلا في مدارس الحقوق كان التعليم بالفرنسية وقد ألغيت المجانية في عهد الإحتلال تدريجيا وأغلقت بعض المدارس وتوقف انشاؤها وأصبحت اللغة الانجليزية تدرس في المدارس ابتداء من السنة الثالثة الإبتدائي وأصبح المدرسون إنجليزا بدلا من المصريين .

وألغى الإحتلال مدرسة العمليات الكبرى ببولاق التى أنشأها محمد على عام ١٨٣٠، وأوقفت البعثات إلى جامعات أوربا لوقت طويل ومع ذلك فقد نهض الفكر والأدب في عهد كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

لقد كانت لشوارع القاهرة وأزقتها كبير الأثر في إبداع الفنانين المستشرقين بما فيها من بعض الدكاكين الصغيرة المكدسة بداخل شوارعها وأزقتها وعلى واجهتها المنتجات والبضائع

وكان مألوفاً في تلك الفترة مُشاهدة عربات النقل التي تجرها البغال والخيـول والحمـير والتي يباع عليها الفاكهة والخضر أو العربات التي يدفع بها أصحابها وكان السقا يقف بجوار عربة المياه التي يملأ منها قربته حيث يمضي بها إلى البيوت المجاورة منحني الظهر ويظهر الخباز يحمل لوح العجين فوق رأسه وعلى ناصية إحدى الشوارع يقف بائع العرقسوس يضرب بأصابعه أطباقه النحاسية التي بيده ونجد أيضا بائع الحلوى الذي يقف في مداخل احدى الشوارع وأمامه حامله الخشبي وفوقه الصينية التي يدق عليها بسكينه ، وكانت الشوارع تدب بالمارة من أطفال بملابسهم المخططة ونساء وقد ارتدين " البرقع " و " الملائلة اللف " وكنا نشاهد أيضا بعض الدواب التي تحمل الخضروات والحبوب ونراها حاملة لأصحابها ممن يهوى ركوبها للإنتقال من مكان إلى آخر أو ممن يتسكعون في الشوارع بملابسهم الملونة بالوان متباينة وعلى رؤسهم عمامة ملونة بالوان تخطف العين " أو البيوت العربية الطراز بمشربياتها ونوافذها المؤلفة من عقل الخشب المخروطة في دقة بالغة ، أو من قطع الزجاج الملون المنسقة في الجص بنظام زخرفي جميل ، وأكثر من هذا تلك المساجد المهيبة بمداخلها العالية ونقوش واجهاتها وكتابتها الكوفية وبمأذنها الممشوقة وقبابها الضخصة ، وياتي بعد هذا تلك الكتاتيب التي كانت تضمها أضرحة الأولياء فيغشاها الأطفال ، يتلقون فيها مبادئ الكتابة ويحفظون فيها القرآن على يد سيدنا والعريف " (١) ألهبت كل هذه المشاهد خيال الفنانين المستشرقين الذين تأثروا وانبهروا بهذا الواقع المعاش فسجلوا في لوحاتهم

<sup>(</sup>١) محمد عزت مصطفى ، ثورة الفن التشكيلي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١١ .

مظاهر الحياة اليومية من عادات وتقاليد فأنتجوا الكثير من اللوحات التى تعبر عـن هـذه الحياه باسلوب أكاديمي واقعى يبهر النظر .

لم يعتد الناس السهر خارج البيوت في تلك الاوقات الليل على المقاهي وعاده كانوا بيوتهم للحديث والسهر أما البعض الآخر فكان يقضى أوقات الليل على المقاهي وعاده كانوا من أصحاب الحرف للإتفاق على عمل أو ما شابه ذلك وكان من بينهم من يهوى الجلوس في المقاهي التي يروى فيها الرواة الحكايات الشعبية على الناس ، ويقوم بعض العازفين بعزف بعض الألحان على آلة الربابة أو الناى . وكان الراوى عادة يقوم برواية قصة مثل قصة عنتر أو الزير سالم أو أبو زيد وكان البعض الأخر يقضى لياليه متقلا في الحانات كحانة الأزبكية لكى يشرب البوظة أو السهر بالملاهي أو لمشاهدة الفرق القومية التي تقوم بالغناء والرقص والتمثيل . وكانت هناك بعض الحفلات لأحداث خاصة مثل عودة الحاج أوختان طفل أو زواج شاب فكانت تعلق الكلوبات وتعلق الزينه والاعلام الحمراء والخضراء مرسوما عليها الهلال والنجوم البيضاء وتبني السرادق وتوضع بداخلها الكراسي وتفرش بالسجاد، " ولعل من أجمل ذكريات تلك الأوقات ما يتصل بلحظات انتظار ثبوت هلال رمضان والوقوف بالطرقات لمشاهدة موكب الصوفية وكان الخليفة يمتطى عندئذ جوادا يسير به متصدرا النقباء بالمرزية ومواقد البخور والمنشدين ومن ثم إحياء ليالي الشهر المبارك بالسهر في المساجد أو في بيوت الأغنياء " (۱)

كانت العواطف الدينيه لدى الأهالى فى هذه الأثناء تمزج بما نطلق عليه بالمعتقدات الشعبيه وهذا يرجع إلى إنحدار الثقافة وضعف التعليم الذى أدى إلى شيوع الاعتقادات الباطلة والخرفات والأوهام بين الأهالى . فعلى سبيل المثال عند حلول أوبئة أو كوارث مثل وباء الطاعون والكوليرا وكذلك عند خروج الجيوش المصرية إلى المعارك فإن العلماء والمشايخ والأهالى يتجمعون فى الجامع الأزهر لقراءة صحيح البضارى لغرض درء الخطر أو الإنتصار فى المعارك .

وظهرت المعتقدات الدينية في طرق العلاج والوقاية من بعض الأمراض وكانت هناك شجرة بالقرب من القاهرة يقوم المريض بشبك أحد ملابسه بها نذرا للشفاء من مرضه وبعضهم الآخر يضع قطعه قماش لكي تتحقق له أمنية ويقوم آخرون انفس الغرض بتعليق قطعة من القماش على ضريح أحد المشايخ أو أخذ قطعة من الضريح التبرك بها وكانت توجد زفة تسمى بزفة (أبو الريش) وذلك لإطالة عمر الأطفال حيث يركب الطفل على حمار

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .

أسود بوضع معكوس ويضع على رأسه تاجا من الريش ويزف عن طريق الأطفال مرددين (ياأبو الريش إن شاء الله تعيش) وكان (أبو الريش) أحد الأولياء المعروفين، وعرفت الأحجبة والتمائم وأعمال السحر والرقى والتنجيم وكان هناك بعض من الناس يسمون بالأولياء وهم جماعة يفعلون ما يحلو لهم ويمشون عرايا في الشوارع ويدخلون البيوت دون استئذان وكانوا أيضا يسمون بالمجازيب وانتشر في القاهرة في ذلك الوقت المشعوذون ممن يدعون أنهم عاشوا في عصور قديمة ومن منهم يستطيع التحدث مع الجن ويأمرهم بتنفيذ ما يريد، ومنهم أدعياء التصوف الذين يسيرون في الأسواق وهم يلبسون الخرق البالية ويتظاهرون بالتقشف والزهد ويهذون بعبارات غامضة ويزعمون أنها من الأسرار الخاصة بأهل الوجد والوصول ولعم الشيء الوحيد الذي كان يحير الألباب في تلك الأوقات هو موضوع الأسياد التي كانت تحل أجسام الفتيات في سن الزواج والزوجات الشابات في لا تفارقهن إلا بعد الزار وكان القول في هذا أن بعض أشياء الجن يلمس هذه الفتيات أو تلك فيشل حركتها ويعقد لسانها عن الكلام ولا يفرج عنها إلا بشرط خاص كنحر المواشي من الأبل والعنان ، أوذبح لنواع من الطير الأبيض ببقع حمراء عند الذيل أو فوق الظهر وبدق الطبول على أناشيد ناقيها "الكودية " بأسلوب خاص "(1)

ومن العجب أن هؤلاء الملموسات كن يشفيين من دهان أجسامهم بدم الذبائح ودق الدف ، وكان الأطفال يسعدون بالجلوس على موائد الحلوى والفاكهة بينما الشموع المضاءة ورقص النساء يتخللها الدخان الصاعد من المباخر مع رائحة الصندل وكانت النساء يطفن بمائدة القرابين وهن يرتدين أغرب الأزياء وما بها من ألوان مختلفة تتناسب مع ألوان الجن الذي يلمسهن . كل هذه الأفعال والعادات كانت وعاء ينهل منه الفنانون الأجانب موضوعات لوحاتهم وتلاهم طليعة الفنانين المصريين .

وكانت مصر فى السنوات التى سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى تجتاز مراحل تحول خطيرة فى تاريخها ولم تكن الثورة التى قدر لها أن تقوم فى السنوات من عام ١٩١٩ إلى عام ١٩٢٢ سوى نتيجة محاولة نقرب من العالم للمضى قدما فى سبيل التقدم والرقسى فقد فتحت عقول الشباب وبصغة خاصة من أتيحت لهم فرصة السفر إلى الخارج للتفاعل الذى حدث بين إلتقاء أفكارهم بالأفكار الوافدة من أوربا ، ومنذ الثورة الفرنسية وحتى الثورة الروسية وكانت الأراء الخاصة بالقومية والديمقر اطية السياسية والإجتماعية قد تغلغلت فى مصر إلى حد بعيد بفضل الصفوة الممتازة من أبناء مصر الذين تعلموا فى فرنسا .

" وبتوقيع معاهدة ١٩٣٦ وضعت نهاية لمرحلة بكاملها من الليبر الية المصرية بتوصيلها الى الحل الوسط الذي صفّى الكفاح الوطني على مائدة المفاوضات بعد توقيعها .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ، ص ١٣ .

وهكذا كان هيلمان الأدب الرسمى والفن الرسمى أيام مصر الفاروقية راسخا فى ظاهره وصورته ولكن كان خاويا من المضمون وأصبحت الحياة شكلا بلا مضمون وانفصلت الحكومة عن الشعب وانفصل النظام الاجتماعى عن المجتمع وانفصلت قوالب الفن عن محتواها وبهذ الإنفصال بدأت فترة المخاض العظيم لإنتاج فن يتماشى وهذا العصر. " (١) الحركة التشكيلية في مصر حتى ظهور الجماعات الفنية .

إن سنوات الحملة الفرنسية في مصر وبداية القرن التاسع عشر هي التي فتحت طريق الظهور الاجتماعي والسياسي وبالتالي التطور الغني في مصر "وقد أدى مجئ الحملة الفرنسية إلى مصر إلى تعرف المصريين على أسلوب جديد في التعبير الفني بهر كل من احتك بهم ، فقد صاحب الحملة الفرنسية عدد من أصحاب الأسماء اللامعة أمثال " دينوي " الذي كان يدير متحف اللوفر في فرنسا وغيره أمثال " راجو " الذي صور شيوخ الأزهر في لوحات يحفظها متحف "فرساي" حتى الأن للشيخ " عبدالله الشرقاوي" والشيخ " السادات " و " البكري والفيومي " ، وفي هذه دلالة على أن الاتصالات كانت قائمة بين الفنانين الفرنسيين و الشخصيات البارزة في مصر .

كان حلم محمد على حينما تولى حكم مصر طوال ٤٤ سنة من ( ١٨٠٥ – ١٨٤٩ ) ، أن يجعل من مصر دولة كبرى فبدأ في إرسال البعثات إلى أوربا ، وكان من بين أفراد تلك البعثة من درس النحت والرسم والحفر على أساس صناعى وليس فنيا ، وعادوا ليتولوا التدريس في مدرسة العمليات الكبرى .

وقد أنشئ في عهده الكثير من القصور والحدائق العامة والنوافير ، وقد إستعان بالفنانين في تصميم المباني وتجميلها وعمل اللوحات والتماثيل ، وهكذا تسللت أذواق عصر الباروك والروكوكو الأوربية إلى الطراز العثماني والمملوكي ولم ينقطع توافد الفنانين الأجانب إلى مصر في تلك الفترة وتأكد الطابع الأوربي في العمارة والفنون في عهد اسماعيل ، فبدأت ترتقع التماثيل في القاهرة والاسكندرية حيث أقام الفنان " الفريد جكمار " تمثالا لمحمد على في ميدان المنشية ، وآخر لسليمان باشا و لاظو غلى ، وزين كوبرى قصر النيل باربعة أسود ، كما قام الفنان " كوردبيه " بتصميم تمثال لإبراهيم باشا موجود بميدان الأوبرا بالقاهرة.

لاشك أن احتكاك المصريين بالفرنسيين في ميادين الحرب والعلم والفن والتجارة أثر تأثيرا عميقا في نفوس المصريين كما تأثر الفرنسيون أيضا بعادات وتقاليد الحياة المصرية .. وقد إتجه هؤلاء الفنانون إلى تسجيل الحياة الشعبية مثل حلقات الدروس في الكتاتيب والأسواق والمصلين بالمساجد ، ومنطقة خان الخليلي والحمامات الشعبية .

<sup>(</sup>١) عز الدين نجيب - فجر التصوير المصرى الحديث - دار المستقبل العربي القاهرة .

وفي عام ١٨٩١ أقيم أول معرض في مصدر أو أول صالون للفنون افتتحه في دار الأوبرا الخديوى بنفسه مصطحبا معه الأمراء والأعبان ، الذين تهافتوا على شراء الصور ، ليس تقديرا أو حبا أو فهما لها ، ولكن تقربا وتزلفا للخديوى ورغبة في الظهور بمظهر المتقفين العارفين ، واتجهت الأنظار إلى هذا الحدث الهام والفريد . وكان من نجاح المعرض الثاني الذي أقيم ١٩٠٢ بدار "نحميا "تاجر العاديات بشارع شريف حاليا ، أن بدأ أبناء الأسر الثرية يمارسون هذه الهواية في أوقات الفراغ ، بينما كان الموهوبون ينتظرون الفرصة التي تتيح لهم الدراسة الأكاديمية الجادة . ومع بداية القرن العشرين كانت القضية التي شغلت محبى الفنون الجميلة من أمراء الأسرة المالكة والأغنياء ، وهي خلق جيل من الفنانين المصريين يحلون مكان الفنانين الأجانب الذين يزينون قصورهم .

وكما استجاب اسماعيل وجده محمد على من قبله لنصائح مستشاريه بإقامة مظاهر الحياة الأوربية حتى تكون أمثال ملوك أوربا ويكونوا أندادا لهم ، فعل أيضا الأمير يوسف كمال عندما استجاب لنصيحة صديقه المثال " جيوم لابلان " بإقامة مدرسة للفنون . بدأت مرحلة جديدة في مصر من الناحية الثقافية مع بداية القرن العشرين كانت ترتبط إلى حد كبير بظروف الصراع السياسي والوجود الاستعماري، فكانت مصر تسير قدما إلى الأمام لإزاحة الغبار عن تاريخها القديم الذي حاول الغزاة طمسه . هيأ هذا المناخ الفرصة لإقامة مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٠٨ على يد " لابلان " ناظر المدرسة وأستاذ النحت بها و " كولون " أستاذ الزخرفة و" فورتشيلا " أستاذ التصوير و " بيرون " أستاذ العمارة ، وعلى يد هؤلاء المستشرقين بدأت تعاليم فن التصوير الغربي تنتقل إلى مصر .

وكان النموذج الذى يلقن لطلاب مدرسة الفنون الجميلة عقب افتتاحها عام ١٩٠٨ هو النموذج الأغريقي وعصر النهضة في فن النحت ، والنموذج الذي اتبعه "دافيد " و " انجر " في مطلع القرن التاسع عشر بميدان التصوير الزيتي .

" في هذا المناخ الجديد تجد الفنون الجميلة إهتماماً كبير بها لأول مرة في تاريخها الحديث في مصر ، في كتاب قادة الإصلاح " قاسم أمين " و " لطفى السيد " و " محمد عبده " فيكتب " قاسم أمين " .. " لعل أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة ، والتمثيل والتصوير والموسيقى ، وهذه الفنون ترمى جميعها رغم إختلاف موضوعاتها إلى غاية واحدة ، هي تربية النفس على حب الجمال والكمال ، فاهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور . وينعى " لطفى السيد " على المصريين أن عقولهم تسبق كثيرا أذواقهم لأننا لم ندخل الفنون الجميلة في مجمل علومنا ويدافع " محمد عبده " عن الفنون الجميلة فيقول أن الرسم قد رسم ، والفائدة محققة لانزاع فيها ومعنى العبادة وتعظيم التماثيل أو الصورة قد محى من الأذهان ، وبالجملة يغلب على ظنى أن الشريعة الاسلامية أبعد من أن

تحرم وسيلة من افضل وسائل العلم بعد أن تحقق أنه الاخطر منها على الدين الا من جهة العقيدة و لا من جهة العمل " (١) .

شهد عام ١٩١١ أول معرض قومى للتصوير والنحت من انتاج الطليعة الأولى لمدرسة الفنون الجميلة ، وعرض فيه مجموعة الفنانين الرواد " محمود مختار " و " يوسف كامل " و " محمد حسن " و " راغب عياد " .

وقامت ثورة ١٩١٩ الوطنية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وقفز في الفكر والفن والسياسة شعار " الإحياء " وعودة المروح الوطنية إلى المجد الفرعوني القديم . وقد اكتشف عام ١٩٢٣ مقبرة توت عنخ آمون – وقد أدى هذا إلى ترسيخ هذا الاتجاه ، فكانت الفرعونية تسيطر على ثقافة هذا الوقت ووضعت أول علامة مضيئة في تاريخ فن النحت الحديث عندما إستطاع " محمود مختار " (١٨٩١ – ١٩٣٤) أن يبتكر صيغة جمالية لنزاوج القيم الفنية الأوربية بالقيم الجمالية الفرعونية ، وسخر هذا للتعبير عن الحياة الإجتماعية التي عاشها والبحث عن الشخصية المصرية في أعقاب ثورة ١٩١٩ .

ونتج عن ذلك تمثال "نهضة مصر " وجسد في الجرانيت الفلاحة المصرية ، وهي رمز مصر الخير والنماء والذراعة ترفع عن وجهها الحجاب مرتكزة على أبي الهول رمز الحضارة والمجد الفرعوني بينما أبو الهول يهم بالنهوض ، إشارة إلى استيقاظ المجد القديم وقد جسد في هذا التمثال ثورة ١٩١٩ وكان هذا الاتجاه هو بداية الاصالة في الفن المصري أو كان السمة المميزة لفترة البعث والأحياء عند الفنائين المصريين .

وكان للجهود التى قام بها الفنانون المصريون الأوائل فضل الخطوة الأولى التى مهدت الطريق من بعدهم أمام الأجيال التى أتت تباعا لتعلو بصرح النهضة الفنية ولتؤكد دور الفنون التشكيلية في كل المجالات باعتبارها ضرورة من ضرورات الحياة في العصر الحديث.

وقد تناول هؤلاء الفنانون المصريون الرواد الموضوعات الشعبية وحياة الناس ورسم الإحياء الشعبية والريف وغيره ولكن بشكل واقعى متأثرين بمن سبقهم من الرسامين المستشرقين وأساتذتهم بمدرسة الفنون .

وقد صاحب فترة تكوين هذا الجيل ظهور الاتجاهات الحديثة في أوربا انطلاق شرارة الثورة الفنية التي بدأت مع المذهب الانطباعي وتوابعه في أواخر القرن التاسع عشر واعقبها اتجاهات " سيزان " ، و " فان جو خ " ، و " جوجان " التي وضعت دعائم أساليب التعبير الفني الحديث ثم أطلق الفنانون الوحشيون صواريخهم التي أحدثت انقلابا في الألوان وطريقة

<sup>(</sup>١) عز الدين نجيب ، فجر التصوير المصرى الحديث ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ١٩٨٥، ص ٢٢، ٢٣ .

وضعها والنتاسق النقليدي بينها وهزت وقار الصالونات ونقاد الفن فأطلق عليهم الناقد " لويس فوكسيل " اسم " الوحشيون " الذي عرفوا به منذ سنة ١٩٠٤ .

وبينما كانت نزعة الوحشيين ثورة في التعبير اللوني فإن النزعة التكعيبية التي جاءت في أعقابها تناولت بناء اللوحة وتصميمها المعماري بينما ظهرت السيريالية مع الحرب مصورة الأحلام التي تضطرب بها خبايا النفس في عالم من الرؤى الغربية .

وأخذت المستقبلية تقرع طبولها ومن ورائها نزعات أخرى ، فقد كمان هذا عصـر " المانيفستو " في الفن .. ثورات من الهدم تتوالى ومذاهب متعارضة تظهر .. وفي هذا تكمن حيرة الجيل الأول من الفنانين المصريين وتتمثل مشكلة الإختيار .

وفي البدء كانت التعاليم المدرسية نتتظمهم جميعا غير أن قدر ا من التميز بدأ يظهر بعــد انتهاء مرحلة التكوين ، فمنهم من آثر البقاء عند طرق الأداء الأكاديمي ، واعتنق آخرون الانطباعية كآداة للتعبير عن إشراق النور والتغنى بالطبيعة بينما ظهر من تلمس في جرأة التحرر الخطى وحرية التكوين وسيلة إلى التعبير .

" غير أن ثمة ظاهرة مشتركة في أفراد هذا الجيل الذي قدم في عصر ثورة سنة ١٩١٩ هي ظاهرة الاتجاه الديمقر اطي في موضع العمل الفني فهم لم يسلكوا طريق " دافيد " ولاكلاسيكية " أنجر " وإنما إنجهوا إلى الفنون التي نناولت الرجل العادي حياته وجوه ومحيطه " (١)

" ويعتبر " راغب عياد " أستاذا لعديد من أفراد هذا الجيل الذي أدرك مفهوم عمله ومضى إلى نهجه .. وهذه الأعمال الفنية التي تتجه اليوم إلى صميم الحياة الشعبية وتنفذ أحيانا إلى تصوير داخلها وسحرها وأسرارها تمت بقرابة إلى أعماله ، فهي من سلالتها ، وثورة عياد التي بدأت في الثلاثينيات مهدت الطريق لاتجاهات التحرر في فن التصوير المصرى المعاصر. " (٢)

لقد نفض راغب عن نفسه كل التأثيرات الأكاديمية التي تلقاها في أوربا عند دراسته في إيطاليا ، وبدأ يشكل الملامح الأول للغته الخاصة المميزة ، ولايستطيع أن يقدر جرأة هذه الخطوط إلا من عرف عن معارض الفن قبل الثلاثينات وأدرك ولع الناس بالفن الوصفى كولعهم بالأدب الوصفى واهتمامهم برنين البلاغة التشكيلية في تصوير الأشياء كما تراها العين في الطبيعة والعناية بالزينــة والزخرفـة والإهتمـام باللوحـة كحدث وقصـة ومحاكـاة أكـثر من الإلتفات إلى عناصرها التشكيلية وقدرتها على استخدام هذه العناصر في التعبير .

<sup>(</sup>١) بدر الدين أبو غازى ، جيل من الرواد ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

" وكان اسم راغب عياد في الثلاثينات يمثل قمة من قمم التحرر الفنى فخطوطة العارمة القوية خرجت عن مألوف الرصائة والسجع التشكيلي ، ونظرته التحليلية التي يصور بها التجمعات في تحركها وحشودها في ملاعب الخيل والموالد والأفراح تأبي النزام الجمود الأكاديمي في تكوين اللوحة وتوزيع الأشخاص وعنايته بالناس في واقعهم العادى البسيط شورة على الجو الرومانسي الذي كان يسود أعمال بعض الفنانين وعلى الأكاديمية الباردة التي تسود أعمال آخرين . " (١)

لقد فتح الجيل الأول من الفنانين التشكيليين المصريين أفاقا من التعبير عن الريف والأحياء الشعبية في القاهرة للأجيال التي أتت بعده ، حتى أن البعض من هذه الأجيال تجاوز هذه الموضوعات إلى لبداع معالم فن قومي تكتمل فيه السمات التشكيلية .

وقد تبنى الجيل الثانى والجيل الثالث فكرة " الفن القومى " لذلك طغى صوت هؤلاء الفنانين على صوت الجيل الأول لوجود سند سياسي له فى دماغ الغرب عن حرية الفنان فى مواجهة النازية والفاشية التى وصفت الفن الحديث " بالفن المنحط " وهكذا بدأت نتشكل موجة التمرد والثورة بين الفنانين المصريين الشبان الذين نادوا بالتغيير فى شكل ومحتوى الفن ، وحاولوا استحداث أشكال فنية تواكب التغييرات الإجتماعية والسياسية التى يجتازها المجتمع وعرفت مصر فى تلك المرحلة تكوين الجماعات الفنية التى تلتف حول موقف واحد من وضايا الفكر والفن والسياسة .

ومع ذلك فإن الحركة التشكيلية المصرية الحديثة لم يقدر لها حتى الآن أن تلعب دورا محركا في الفن التشكيلي العالمي ذلك لأن مجال الفنون التشكيلية كان بعيدا عن اهتمام المجتمع المصري وليس القصور هنا يقع على عاتق المصريين .

إن الأركان الأساسية للإبداع لم يكن لها أن نتشأ وتزدهر في مصر في ظل أوضاع لا تساعد على الإطلاق على ظهور مثل هذا الابداع .

إن قدر مصر جعلها في فترات طويلة بعد فـترات إزدهـار الحضـارة الفرعونيـة تـرزخ تحت وطأة احتلال الأجانب لها . ولم يكن بيدها أن نتخلف عن ركب التطور الفنى الـذي كـان يحدث في أوربا ، وذلك للظروف الإجتماعية والثقافية والسياسية التي سادت مصر في أواخر القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ٢٦١ ، ٢٦١ .



# शिया गिर्मा

جماعة الفن والحرية



### تمهيد:

من خلال تأملنا لتسلسل مراحل تاريخ الفن على أرض مصر والمسافات التى تفصل بين تلك الحضارات ، ومدى ترابطها أو تفككها وانفصالها أو استغلالها نجد أمامنا سمات لحضارات ثلاث " الفرعونية ، القبطية و الاسلامية " ثم يأتى بعد ذلك جدب و فراغ شديدان يبدأن مع الحكم التركي لمصر ، في مقابل هذا تصدرت حركة التصوير الأوربى من القرن الد ١٥ حتى اليوم حركة الفن في العالم رغم أنه أسنقي بعض روافده في القرن الد ١٩ من فنون الشرق وأفريقيا .

وعندما تبدأ الحركة الفنية المصرية المعاصرة في وضع بذورها فإنها تتجه إلى أوربا لتتلقى أساليب الفن الأكاديمي ، وتتمرس بالمعلومات والخبرات التكنولوجية لهذا الفن "لذلك تربى الجيل الأول من المصورين المصريين على تلك التقاليد التي استمرت بعد ذلك مؤثرة على الأجيال اللاحقة على الرغم من المحاولات العديدة لبلورة شخصية متفردة لإيجاد فن تصوير مصرى . فبعد أن توقف الجيل الأول عند حدود معينة من دروب الأكاديمية يتضع تأثيرهم الواضح بالمدارس " الواقعية والأنطباعية " لكن أروبا في ذلك الوقت الذي نضع فيه بذور فننا الحديث أو حركتنا الفنية المعاصرة كانت تموج بكثير من المدارس المتصارعة بل تموج بحركات عارمة تثير الدوار " (۱) .

وقد عرفت مصر منذ إنشاء مدرسة الفنون الجميلة عدة جماعات فنية تختلف في وجهات نظرها والدوافع من إنشائها ومدى تأثيرها على الحركة التشكيلية ، وكانت جماعة الخيال " التي أسسها مختار هي أول هذه الجماعات وتلاها عدة جماعات هي " جماعة الدعاية الفنية " التي تأسست عام ١٩٢٨، وجماعة" الإسايست " التي أنشائها " جول ليفي والبرت ساليتل " عام ١٩٣٤ والتي أصدرت مجلة " إيفور Un effort " وأنفضت أوائل الحرب العالمية الثانية ثم " جماعة الشرقيين الجدد " التي تكونت عام ١٩٣٧ التي تنادى بفن يقوم على أساس من فنون التراث والفن الشرقي بصفة عامة أعقبها جماعة " الفن والحرية " عام ١٩٣٧ ثم جماعة " الفن المحاصرة " عام ١٩٣٦ وفي نفس العام جماعة " الفن الحديث " وهي من أهم الجماعات التي تكونت في تلك الفترة حيث قدمت للفن المصرى والحركة التشكيلية المعاصرة في مصر شكلا و صياغة جديدة . وبمجيء الحرب العالمية الثانية أصبح كل شيء يتحرك في مصر شكلا و صياغة جديدة . وبمجيء الحرب العالمية الثانية أصبح كل شيء يتحرك وفي هذا المناخ نضع جيل جماعات " الفن والحرية والفن المعاصر والفن الحديث " إنضوى بعضهم مباشرة تحت الويه ومذاهب ومدارس الفن الأوربي المختلفة وحاول البعض أن يحقق بعضهم مباشرة تحت الويه ومذاهب ومدارس الفن الأوربي المختلفة وحاول البعض أن يحقق ذاتيته من خلال احدى هذه الإتجاهات .

وعاشت الجماعات التي ظهرت منذ تلك الفترة مناخا مخالفا للمناخ السياسي والإجتماعي السابق لها وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على فكر هذه الجماعات وعلى

<sup>(</sup>١) كمال الجويلي ، فننا المعاصر ، مجلة الفكر المعاصر ، القاهرة ، ابريل ١٩٦٩ العدد ، ٥ .

إنتاجها الفنى الذى يعتبر فى مجموعة مرحلة واضحة وهامة من مراحل تطور الفن التشكيلي المصرى . وإذا كانت هذه الجماعات الفنية تختلف من حيث مفهومها للغن بل وتتعارض احيانا فيما بينها ، إلا أنها جميعا تتفق فى كونها خروجا على التعاليم المدرسية وتتفق أيضاً فى كونها نتيجة مباشرة للتطور الذى جد على مفهوم التربية الفنية ومناهج تدرسيها بالمدارس المصرية.

وكان بعض هذه الجماعات يربط بين الجانب التكنيكي والجانب الاجتماعي في هذا الاتجاه ونجد صدى هذا عند جماعة " الفن المعاصر " عندما يقولون في مقدمة كتالوج معرضهم الثاني عام ١٩٤٨ " لم يعد منطق الفن المعاصر يتمشى مع منطق هذه الفنون الأكاديمية التي نزل بعضها إلى مجرد تسجيل المنظور ، وبعضها كان يستخدمها طلاب الرفاهية كمتعة ، وأكثر من هذا فقد استعمل الفن كوسيلة لستر الأم الانسان في بعيض ظروفة وتغطيتها بالمظاهر الزائفة ، ونجد هذا الصدى أكثر وضوحًا عند جماعة " الفن والحرية " التي ربطت ما بين قوى الأكاديمية الوقورة المحافظة وديكتاتورية السند والأسهم. هذه القوة الراسمالية التي حولت صلة الانسان إلى عملة للتجارة وقد هاجمت جماعـة " الفن والحربة " التصوير الأكاديمي " الذي لا يخجل من سوء مستواه الضحل ولا من جماله البشع ، وقد وصفوا فنانى الأكاديمية بأنهم " ناقلو الصور القديمة وناقلو الصور الطبيعية المملة من صناع الفن الكسالي " (١) . هذه المواقف الثائرة عند جماعة " الفن المعاصر "وجماعة " الفن والحرية " هي نفس موقف جماعة " الفن الحديث " . إن لم تكن أشد ثورة بحكم منطقهم الفكرى الذي يأخذ موقفا صريحا في إنحيازه للطبقات العاملة من المجتمع وتبنى نضالهم و كفاحهم من أجل حياة أفضل ، هذا الموقف ربط بين الثلاث جماعات وكان هناك أيضاً عنصار آخر يربط هذه الجماعات هو كونها نتاجا مباشرا لتطور مفهوم التربية الفنية في مصر ذلك التطور الذي بدأ منذ عام ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>١) محمد سالم ، مدخل إلى الفن التشكيلي المصرى المعاصر، رسالة ماجستير ، الاسكندرية ، ١٩٧٥ ص٩٧ .

### جماعة الفن والحرية

في الوقت الذي عاش فيه العالم ظروف نمو قوى الفاشية وتصاعدها وبواكير حرب طاحنه تبدو في الأفق . عاش أيضاً مظاهر خوف قوى الفاشية وجزعها من حركة " الفن الحديث " ، فقد راحت هذه القوى الفاشية تحاصر أية طاقة خلاقة الفن وتلزمها بقيود رجعية ، ثم راحت تحطم تماثيل " بار لاخ Ernst Barlach - ۱۹۳۸ - ۱۹۳۸ وتمزق صور " رينوار Renoir " و " ماکس ارنست Max Ernst " و " جورج جروز George Grosz " و " ماکس ارنست و " كوكوشكا ۱۹۸۰ - ۱۸۸۱ "Oskar Kokochka و تغلق مدرســة " الباو هــاوس " و تحــرق مؤلفات " فرويد Freud " وذلك كله تحت شعار مقاومة الفن المنحط . " فكان ذلك العمل اللاأخلاقي والذي يتنافي مع ديمقر اطية التعبير الفردي خاصة في المجتمعات الرأسمالية ، رد فعل عارم في أرجاء العالم حيث وجه " أندريه بريتون Andre Briton " رائد الحركة السريالية نداءه الثوري من أجل فن حر مستقل ذلك الذي وقعه في تلك الأيام مع الفنان " ديجو ريفير ا Diego Rivera " بالمكسيك وقد قامت جماعة من الفنانين المصريين عددهم ٣٨ فردا بإصدار بيان " لبريتون Breton " و" ريفير Rivera " تحت عنوان يحيا " الفن المنحط " وكان ذلك في ٢٢ ديسمبر عام ١٩٣٨ وقد وقع عليه من الفنانين التشكيليين " رمسيس يونان ، أنــور كــامل ، فؤاد كامل ، كمال الملاخ ، وكامل التلمساني إلى جانب الشاعر جورج حنين وبعض المفكرين والأدباء الأجانب " (١) والذي جاء في جزء منه " نحن نعرف بأي عداوة ينظر المجتمع الحالي إلى أي ابتكار أدبي أو فني يهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة القيم الفكرية والاخلاقية التي تضمن الاستمرار والبقاء لهذا المجتمع ، هذه العداوة تظهر اليوم في البلدان الديكتاتورية وبالذات في ألمانيا الهتارية .. تظهر في العدوان المريع والوضيع ضد فن يصف بعض البهائم من ذوى الرتب العسكرية ، الذين وصلوا إلى مصاف الحكام والذين يعتقدون أنهم عالمون بكل شيئ بأنه " فن منحط " .. ينا أيهنا المفكرون والكتاب والفنانون فلنقبل هذا التحدى ، فنحن متضامنون مع هذا الفن المنحط بصورة مطلقة وفيه تكمن جميع فرص المستقبل ، فلنعمل على نصرته على القرون الوسطى الجديدة ،التي تهب في قلب الغرب " (٢)

وقد كان اجتماع هذه الجماعة المتمردة حول فكر البيان ، تمهيدا لتأسيس جماعة " الفن والحرية " في ٦ يناير عام ١٩٣٩ ، وكانت قضية التمرد عندها أكبر بكثير من قضية الفن والثقافة في نفوس أعضائها . كانت ثورة تمند من الفن إلى الأخلاق ومن السياسة إلى الفلسفة وقد تصدت للأكاديمية والدكتاتورية وكانت ندافع عن حرية الفن والثقافة والنشر وكان اتجاهها سياسيا تباشره بالفعل .

<sup>(</sup>۱) مصطفى مهدى ، التصوير التشخيصي المصرى ، منذ ١٩٥٠ " رسالة ماجستير ١٩٧٨ ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد سالم ، مدخل إلى الفن التشكيلي المصرى المعاصر، رسالة ماجستير، الاسكندرية، ١٩٧٥ ص١٠٢ .

وقد أقامت هذه الجماعة في عام ١٩٤٠ معرض " الصالون الحر " ويقول الناقد "بدر الدين أبو غازى" عن هذا المعرض " أنه كان ثورة عارمة على النظام والجمال والمنطق الذي كان يسود معارض القاهرة .. رأينا الرمال التي صاغها حبكة " جورج صباغ " الكلاسيكية واحاطتها رومانسية " ناجى " بالمعابد ، وتماثيل الكباش تتحول عند " رمسيس يونان " إلى عالم غريب زرعت فيه النساء كالأشجار الجوفاء ، والوجوه كحطام بشر يطل من " أرض إليوت الخراب " ، وشاهدنا موضوع " عروس النيل " الذي اتخذه " مختار " ذريعة لإبداع فن جمالي مصرى نابض بالحياة يتحول عند " كامل التلمساني " إلى هياكل عظمية غريقة في أعماق لاقرار لها .. كذلك أيضاً كان احتجاج " فؤاد كامل " في لوحاته كالمنيفستو الثورى ، وكان ذلك خليط من أسماء مصرية وأجنبية تلاقت أعمالها في هذا المعرض حول لوحة "ذات الجدائل" لمحمود سعيد فقد وجدوا فيها تلك الأنوثة الوحشية النافرة ." (١)

كان لمعرضهم الأول هذا .. بأعماله التعبيرية والسريالية وقع مدو وصدارخ لم تتعوده قاعات العرض ولا جمهور المعارض التشكيلية في ذلك الوقت وكان ذلك الوقع المدوى هدفا مقصودا تسعى إليه الجماعة وتؤكده . " فهم يهدفون إلى إثارة التعجب في أذهان الجماهير لأن التعجب يقلقل المسلمات ولأن المفاجأة تهز استمرار أثر العادة وكل عرف راكد ، ولأن الصدمة توقظ صفات الفرد الإيجابية ولقد هدفوا أيضاً إلى إثارة التعجب في أذهان الجماهير ، ولأنه كثيرا ما يكون مقدمة لإثارة الوعى النفسى ولبعض الانقلابات الفردية والإجتماعية " (٢)

وقد توالت معارض الجماعة ، ففي مارس ١٩٤١ أقيم المعرض الثاني تحت عنوان " مناظر الخيال والحلم والمزاح العنيف " وفي مايو ١٩٤٢ أقيم المعرض الثالث ، وفي مايو عام ١٩٤٤ أقيم المعرض الثالث ، وفي مايو عام ١٩٤٤ أقيم المعرض الرابع ، وقد جاء في نشرته الدعوة الصريحة للإرتباط بالفن الحديث بكل إتجاهاته وليس السريالية فقط حيث يشير دليل المعرض إلى ذلك بقوله " لكي يقوم الفن الحر برسالته في مصر لابد له من ربط نشاط شباب الفنانين في مصر بتلك الدائرة الكهربائية الواسعة التي يتكون فيها الفن الحديث .. ذلك الفن العاطفي العاصف الذي لا يخدعه أي أمر مهما كانت صبغته الرسمية أو الدينية أو التجارية ذلك الفن الذي نحس بنبضاته القوية في باريس ونيويورك ولندن والمكسيك حيث يكافح فنانون أمثال " بيكاسو Picasso " و " ديجو ريفيرا Diego Rivera " و " هنري مور Henry و " ملكس ارنست Max Ernst " و في كل مكان في العالم يكافح رجال لا يتطرق اليأس إلى قلوبهم لتحرير التفكير الانساني تحريرا مطلقا . " (٣)

<sup>(</sup>١) بدر الدين أبو غازى ، تقديم كتاب رمسيس يونان ، الهيئة العامة للكتب ، القاهرة ، ١٩٧٨ ص ؛ .

 <sup>(</sup>٢) كتالوج المعرض الثانى لجماعة اللن والحرية - القاهرة ١٩٤١.

<sup>(</sup>٣) مصطفى مهدى ،التصوير التشخيصي المصرى منذ ، ١٩٥٥، رسالة ماجستير، القاهرة ١٩٧٨ ص ٢١٩٠٠ .

ورغم حماس هذه الجماعة " فإنها لم تميز بين العمل الفنى والعمل السياسى ليس من زاوية الهدف النهائى وهو الثورة ، بل من زاوية مجال الرؤية الابداعية ومشاكلها النوعية - فخلطت بين الوسائل ، ومن ناحية أخرى فإن مفهومها عن الحرية لم يتجاوز الحرية الفردية ، باعتبار الفرد هو القيمة الوحيدة الباقية ، ففصلت بين حرية الفنان وحرية المجتمع ولم تطرح على نفسها هذا السؤال : لمن تتوجه بفنها ؟ وكيف ! فإنها ظلت شعارا عاطفيا بعيدا عن الواقع على نفسها هذا السؤال : لمن تتوجه بفنها ؟ وكيف ! فإنها ظلت شعارا عاطفيا بعيدا عن الواقع المصرى دون بحث إمكانية تعايشه معه وهو نفس ما أدانته الجماعة من قبل بالنسبة للإتجاهات الاكاديمية الأوربية حين تبناها جيل الرواد . وصحيح أن السيريالية تضفير ها بالبيئة المحلية " (١) ومع ذلك كانت جماعة "الفن والحرية " بما نادت به من أفكار وما حققته من أعمال في مجال الفن التشكيلي بداية لمرحلة جديدة في تاريخ فنوننا التشكيلية .. وبداية لفترة جسدت صورة الواقع المصرى في ظروف الحرب العالمية الثانية الثانية .

" وكانت أيضاً تحمل في داخلها بذرة اجهاضها ثم انغماسها في عالم الميتافيزيقيا ، و وتتمثل هذه البذرة في أن فكرها في صميمه فكر مثالي يعيش فوق الواقع . " (٢)

وبالرغم من كل هذا .. فقد كانت الحيوية التي فجرتها الجماعة عاملا أساسيا في دفع موجات جديدة في تيار الحركة الفنية ، وفي الانفتاح على أفاق غير محدودة سواء على التيارات الفنية الحديثة أو على الواقع المصرى .

قد كانت هذه رؤية عامة لمفهوم جماعة "الفن والحرية "اتضحت فيها الأسس الفكرية التي ارتكزت عليها الابداعات الفنية المختلفة لكل منهم، ويجدر بنا الآن أن نتناول فكر كل فنان على حدة لنتعرف على الابعاد النفسية والفنية التي أحاطت بانتاجه الفني وسنتعرف في الصفحات التالية على أهم سماته الفنية والنفسية.

<sup>(</sup>١) عزالدين نجيب ، فن التصوير المصرى الحديث ، القاهرة دار المستقبل العربي١٩٨٢ ص٨٦

 <sup>(</sup>۲) نفس المرجع السابق ص ۸۰.

## رمسیس یونان ۱۹۱۳ – ۱۹۲۲

كان ظهور رمسيس يونان مع نهاية الثلاثينات ، بداية عهد جديد في تاريخ فنوننا التشكيلية المعاصرة ، وقد تلاقت عنده نهاية مطاف ، وبداية انطلاقة ، فكان من أوائل الذين أدركوا ضرورة إعادة النظر في تجربة الأعوام الثلاثين ، التي كانت وقتئذ هي كل عمر تاريخنا التشكيلي المعاصر ، " وكان من أوائل الذين ادركوا ضرورة خلق فن جديد يجسد ملامح الواقع الجديد .. واقع مصر في ظروف الحرب العالمية الثانية وواقع العالم ، وواقع عصر بأكمله . " (١)

لقد مهد الرعيل الأول للجيل الثانى ، وأنشأ القاعدة التى تتكون منها الشخصية المصرية ومع هذا فغالبا ما كان يسود هذه الفترة فن ناعم سهل لايعبر عن الحقيقة التى تعيشها الجماهير الكادحة المناضلة ، ولايتفاعل مع أحاسيسها ولا مع البيئة وأمانيها القومية .

" فقد جاء " رمسيس يونان " ليثبت بصورة لا تدعو إلى الشك عدم قدرة الجيل السابق برؤيته التقليدية ، على التعبير عن أبعاد الواقع الجديد وعن صراعاته العميقة الباطنة . كان دوره الأساسي هو دور الموقظ لعالم قد آثر الراحة ، عالم مازال مستغرقا في اجترار تجربة الماضى مازال أسير حلم " عودة الروح " هذا الحلم الوردي ." (٢)

لم يكن رمسيس يونان مصوراً فحسب ، بل كانت له نشاطات أخرى ، وفكراً خاصاً وكتابات متصلة بالفن ، وله كتابات عديدة ومن خلال كتابه "غاية الرسام العصرى " الذى أصدره عام ١٩٣٨ كان في وسع المرء أن يشعر بمدى اهتزازات الواقع وتوتراته ، واقع يعيش حقا أيام انقلاب جذرى وتحول عميق في مفهوم الفن ، وفي الرؤية التشكيلية ، بل وفي النظرة الشاملة إلى العالم ( فغاية الرسام العصرى هو أول دعوة واضحة للإرتباط بتبارات الفن الحديث ، ضرورة تفرضها روح العصر ، وتستوجبها ظروف تطور المجتمع في نفس الوقت ، كانت أول دعوة حقيقية للإرتباط باتجاهات الفن المعاصر التي ظهرت في أوربا فيما بعد التأثيرية ، كالاتجاه السيريالي هذا الاتجاه الذي سيواصل " رمسيس يونان " الدعوة إلى ضرورة قيامه في مصر ، في كل كتاباته المقبلة ، وهو الإتجاه الذي سنلمس ملامحه واضحة في كل الأعمال التي أتمها الفنان على امتداد الأربعينات ." (٣)

وقد وجد "رمسيس يونان " أن هناك استحالة لإبتعاد الفنان عن حقائق العصر، فحتى النزعات والاضطرابات النفسية ما هي في جوهرها إلا حقائق بل ماهي في نهاية الأمر إلا حقائق ذاتية ، وهي المادة الضرورية التي يصوغ منها الفنان أعماله . لقد بدأت المرحلة السيريالية عند "رمسيس يونان "وهو طالب في مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة

<sup>(</sup>٣٠٢٠١) محمد شفيق " رمسيس يونان وجيل التمرد ، مجلة الفنون ، المجلد الأول ، العدد ٢ ربيع ١٩٧١ .

، وتعمقت بتعرفه على الشاعر " جورج حنين " من خلال جماعة " المحاولين الجدد " واستمرت تلك المرحلة حتى عام ١٩٤٧ تلتها فترة صامتة استغرقت حوالى عشرة أعوام وهى الفترة التى هاجر فيها إلى فرنسا .

وفى عام ١٩٤٨ أقام معرضا خاصاً لأعماله فى باريس ، وكتب عنه الناقد "جاك لاسين " المدير السابق لمتحف الفن الحديث بباريس يقول : " إن رمسيس يونان " يسعى للكشف عن معان خفية من وراء الألوان والخطوط ، غير أن الارادة تتدخل لدى هذا الفنان البارع حاملة إياه على خلق عالم خيالى متميز بشدة رقته الشاعرية " (١)

وقد اشترك " رمسيس يونان " في بعض المعارض خارج مصر ، وبعد عودته إلى وطنه تحول إلى المرحلة التجريدية بعد أن قال " إن السيريالية قد ضلت سبيلها حين طمعت في أن تكون في الوقت نفسه عاملا من عوامل الثورة الإجتماعية " (٢) وهذا مغاير لرأيه من قبل ذلك بعشرين عاما حين قال " إن السريالية هي في صميمها دعوة ثورية لثورة اجتماعية واخلاقية قبل أن تكون مذهبا فنيا " (٣) وأقام في تلك الفترة معرضا جماعيا تحت عنوان " نحو المجهول " أقيم عام ١٩٥٨ وكرسها بعد ذلك في كتالوج جماعي بعنوان " المجهول لا يزال " وزع في العام التالي .

لقد قدم رمسيس يونان مدرسة حديثة من مدارس الرسم التي تزداد نموا وقوة وتجذب اليها الأنصار العديدين ، ألا وهي مدرسة "السيرياليزم " ومن الواضح أننا في حاجة لتفهم "السيريالية " عند رمسيس يونان وكذلك موقفه منها ، فمثلما رأيناه يرفض النزعة الشكلية السطحية التي يمكن أن تتردى فيها "التكعيبية " فإننا نراه هنا أيضاً يرفض تلك المحاولات التي تتخذ من السيريالية وسيلة لاصطناع مظاهر فن متكلف خاصة وهي مدرسة جديدة ما زالت في طور التجارب ، لم تتعرف بعد على ملامحها وحدودها وامكانياتها في التعبير . إن يونان يرفض كل محاولات الايغال في الاغراب وفي الغموض المصطنع ففي الاغراب المصطنع براعة العقل الواعي ومهارته ، بينما جوهر السريالية إنما يكمن فيما يعتمد على خيالات العقل الباطن ونزواته .

لقد رفض "رمسيس يونان " الاتجاه إلى الرسم الاوتوماتيكى الذى نفرع من السريالية وذلك لخلوه من عناصر التصميم أو الانشاء الفنى ، لقد رأى أنه إثارة واقلاق وليس فيه دواء أو علاج وهذا يتنافى مع جوهر السيريالية ؛ لأن السيريالية علاج لمشكلات العصر ،

<sup>(</sup>١) بدر الدين أبو غازى، تقديم لكتاب رمسيس يونان، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة ، ١٩٧٨ ص٥ .

<sup>(</sup>٢) رمسيس يونان ، دراسات في الفن ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) عز الدين نجيب ، فن التصوير المصرى المعاصر ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، ص٧٩ .

لذا يؤكد يونان أن السيريالية في صميمها دعوة لثورة اجتماعية اخلاقية قبل أن تكون مذهباً فنياً .

كان رمسيس يونان داعية المفن الأوربي الحديث متجسدا في " السيريالية " وكل ما بشغله فيها هو متانة الأداء الفني وعمق الفكر في بواطن الأشياء ، ويعتبر النحات الانجليزيي " هنري مور " من أهم الفنانين الذي تأثر بهم يونان - انظر - شكل رقم {١} وكتب عنه عدة مقالات . يستند " بدر الدين أبو غازى " إلى ترجمة "رمسيس يونان" لفقرات يؤكد فيها " هنرى مور " على أهمية عناصر التصميم المجرد وإمتزاجها مع العناصر الإنسانية والنفسية ليقرر " أيو غازى " أن هذا يفسر إتجاه " رمسيس يونان " في مرحلته السريالية إلى إحترام التصميم والبناء وتعبيره عن حقيقة خاصة ، عن رؤيا معتزلة داخل أعماقه وهو يفسر أيضاً عزوفه عن " أوتوماتيه " التعبير عند طائفة من السرياليين فهو لم يعالج الرسوم النلقائية إلا لماما، وكذلك لم يقنع بهذه الخزعبلات السيرياليه التسي تعتمد إلى الأثـارة عـن طريـق تجميـع أشـياء غريبة متناقصة في مظاهر ومجالات غريبة عن واقعها وحقيقتها . فمن هذه الناحية هو أقــرب إلى الفنان السريالي " ماكس أرنست " شكل رقم {٢} فإبداعه ليس مجرد التفنن أو الإبتكار ، إنما هو ثمرة رؤى تراوده يضاف إليها فكر يغوص في بواطن الأشياء " (١) لذلك فإن رمسيس يونان لا يضمى في مرحلته السيرياليه من أجل الغموض والإبهام بالمعمار والبناء في العمل الفني كما ضمى كثير من السرياليين " فهو في بدايات تكونيه وقف على كتابات " روجير فراى " واتصل عن طريق أستاذه في الفنون الجميلة " حمـزة كـار " بعـالم " سيزان " الذي أحال الانطباعية إلى فن متيس البنيان كفن المتاحف وآمن بوصايا " اوزانفان " ونهج هنرى مور " في المزاوحة بين العمل الفني وبين عناصر التصميم المجردة والعناصر الإنسانية والنفسية " (٢) ومن أعماله السيريالية التي يهتم فيها بالبناء المعماري وإحترام التصميم لوحة " العشق المفترس" شكل رقم {٣} وتتضح فيها نزوعه التحريفي بشكل المرأة بنفس النزوع الذي يتناول به " سلفادور دالي Dali " تحريفاته للشكل الانساني وأيضاً لوحمة " تفاعلات " شكل رقم {٤} الذي يظهر فيها تأثره الواضح بالفنان سلفادور دالي شكل رقم {٥} " وفي صورة " إمرأة مستلفية " شكل رقم (٦) . ونلاحظ أن رمسيس يونان يعتنى بالسطوح والتحريفات في صياغة الصدر وأجزاء الجسم مع تأثره بأعمال " هنري مور " النحتيه أنظر شكل رقم {١} وقد إحتفظ بهيئه الوجه بالشكل المألوف وإن كان يصبغه بمسحة مأساوية تذكرنا بوجوه " جورج رووه " شكل رقم {٧} .

" كان رمسيس يونان السيريالي فنان بناء يحترم الشكل ويصبر على معالجت بالتصميم العام لهيكله وبالإستكشاف البطىء الحذر لحبكة الألوان حتى ولو كان مجرد سبيكة من البياض

<sup>(</sup>١) سمير غريب ، قصة السيريالية في الوطن العربي ، مجلة الدوحة ، عدد ١٠٦ اكتوبر ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) بدر الدين أبو غازى ، تقديم اكتاب رمسيس يونان ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، ص ٥ .



شكل {۱} - هلرى مور - إمرأة مضجعه - لحت- ١٩٤٥ .



شكل ٢٤ ] - ماكس أرنست - تابليون في الصحراء - زيت على تـوال ١٩٤١ .

والسواد . وهو بواجه لغز الوجود بفكره ووجدانه معا ويضع على اللوحة وفى أعماقها أزمة الضمير الحديث فى تعبير مأسوى يجسم دوامة الوجود " (١) فى هذه المرحلة التى اكتملت فيها شخصية "رمسيس يونان " الغنية ، ونشاهد مظاهر فن تصويرى مشحون بدراما فاجعة يخلط فيه الحلم بالواقع ، ويقوده خيال محموم تتصارع فيه شتى الرؤى ، تبرز فيه وجوه غرقى تتدلع فيها إنسانية مرعبة ، تنادى فى يأس من ينقذها ، وأبدى تلتف حول الأجساد تعتصر رحيقها كالأفاعى المفترسة ، ونساء عاريات فى أجسادهن قسوة وتشنج حيوانى ، وأشجار تنبت فى صحراء قاحلة ذات اثداء ، وقبضات معروقة تمتصها الرمال لنسوة عجائز يلبسن " اليشمك " شكل رقم {٨} فى إختناق الموت الأخير .

وكانت أبرز أعمال هذه المرحلة لوحة " على سطح الرمال "عام ١٩٣٩ شكل رقم {٩} وفيها نجد أجزاء انسانية مزروعة في صحراء وكانها جذوع أشجار جافة من ألاف السنين تكاد تكون خاوية من لبها ، مع مقدمة اللوحة نجد أن جذع إمرأة وكأنه مصنوع من المعدن المفرغ والشعر ينبت في الرقبة التي لا تحمل وجها عليها والثدى منقرة كأن السوس أكلها ، ومن اليسار نجد كف ليد مبتورة الأصابع وكأن السوس ناخرها ، وتظهر عروقها وأعصابها المشدودة وبجوارها وجه لشيخ كأنه من أرذل العمر يغمض عينا ويفتح الأخرى كأنه ينتحب وتوجد على هذه الصحراء بعض أواني خزفية متأثرة ، وفي الناحية اليمني نجد أيضاً كفا ليد تخرج من الأرض ، ونشعر بأن هذه الأشلاء رغم وجودها في هذا المكان القاحل تريد الحياة رغم الموت التي هي فيه ورغم أنه على بعد أمتار نرى مياها ولكنها مياه لا تنبت .

لقد عبر يونان فى هذا العمل عن القضايا الإجتماعيـة والأخلاقيـة والسياسـية ، واللوحـة هنا كالحلم المزعج المفزع تنفر لرويته ، اشكال نناديك لإنقاذها .

واللوحة مرسومة بالقلم الرصاص ، والتكوين هرمى نحتى رصين ، والإيقاع موجود بترديد الأشكال داخل اللوحة ، والأشكال تأخذ الإتجاة القائم فهى تحرك العين حركة زجزاجيه داخل اللوحة والخطوط العرضية تظهر فى خط الأفق والأرض والخطوط فى اللوحة لينه وليست حادة . وإهتم الفنان بإظهار البعد الثالث فى اللوحة من خلال الرسم ودرجات الفاتح والغامق وأعتمد أيضاً على إظهار التجسيم فى الأشكال .

ومن أعماله السيريالية التكعيبية لوحة " إمراة مستقية " شكل رقم {٦} وهى من الأعمال التى تحمل خصائص نحتية تكعيبية تبدو فيها أمرأة متكئة تذكرنا بنساء " هنرى مور " شكل رقم {١} تثنى الساقين والذر أعين فى إنسجام وهى مستلقية فى بؤس والم أمام سد هائل من السواد والقتامة ربما تكون قتامة السماء . تحيط بها الظلال الكثيفة من كل جانب وهى تذكرنا بشخوص " بيكاسو " البائسة ، وقد أهتم يونان بالكتلة والفراغ داخل

<sup>(</sup>١) بدر الدين أبو غازى ، نفس المرجع السابق ص ٥ .



شكل {٣} ~ رمسيس يونان - العشق المفترس - زيت على توال ١٩٤٠.



شكل { ا } - رمسيس يونان - تفاعلات - زيت على تدوال - بدون تاريخ .

تكوين اللوحة وهذاك إحساس حى بالجسد البشرى مع كل التحريفات فى هذا الجسد الذي بناوى ألما ورغبة .

فى هذا العمل تتبلور الرؤية الفنية عند "رمسيس يونان " فيلجاً إلى الخط والمساحة ليصبغ منها رؤيا جديدة تعتمد على التبسيط والاختزال ويبدو هذا واضحا من خلال الخطوط القليلة القوية التى تتحرك معها عين المشاهد وكذلك سعيه إلى التبسيطات اللونيه حيث قام بتلخيص مساحات الألوان إلى درجات الغامق والفاتح يظهر التباين الشديد بينهما .

وتبدو شخصيات يونان كما لو كانت خاضعة لفلسفة معينة ، أحيانا تغلف وجوهها الرخامية ملامح صامتة لكن هذه الوجوه الرخامية أختفت في بداية مرحلته التجريدية "وقبل أن يصل إلى هذه المرحلة كان في بحث دائب عن التعبير بشكل يحمل في ذاته معالم إكتفائه وإكتماله شكل فيه البداية والنهاية يهديه إلى الوصول إلى كنه الأشكال ، تأمل الشجرة ولكن الشجرة عالم من حياة لها جذور في الأرض وفروع في السماء وتطلع إلى الجبل ولكن الجبل عالم غير محدود . " (١)

ويبدأ رمسيس يونان مرحلته التجريدية من بدايتها المبكرة التي يمكن تتبعها مع نهاية الأربعينات في باريس حينما لجا إليها متجنبا بطش قوى الدكتاتورية الرجعية المتمثلة في حكومة إسماعيل صدقى . وفي باريس يبدأ التحول شيئا فشيئا وتختفي الأشكال التشخيصية من لوحاته لتفسح للغة الشكل الخالصه مكانها من أجل تجسيد رؤيا الفنان الجديدة ، لغة مصطلحاتها الخطوط والألوان والمساحات اللونية .

" لقد وجد يونان بغيته فى " الزلط " وابدع منه فى حبكة كلاسيكية نابضة بالحياة مجموعة من اللوحات بالقلم الرصاص .. غير أن إختيار رمسيس يونان يهدينا إلى إعتزاله .. ففكره قاده إلى عالم مغلق مجرد ، بدايته ونهايته كامنه فيه ، عالم لا يستجدى حياة ولا يعطى حياة ، أنه على نقيض فنان آخر مثل " برانكوزى " قادته رحلته عبر جوهر الأشكال إلى " البيضة " وهى شكل يكتفى بذاته ولكنه يعطى الميلاد والأمل والحياة ، ومن هذا الشكل خرجت منحوتات " برانكوزى " ناطقة بنبض تشكيلى أخاذ . " (٢)

ويعود رمسيس يونان على أثر العدوان الثلاثي عــام ١٩٥٦ ومـرة أخـرى يعلـن التمـرد ويسعى إلى تجاوز أوضاع النتاقص والمفارقات في المفهوم التجريدي .

" ولقد بدأ تمرده مع رفض التجريديه الهندسية التي تحيل كل شيء إلى مجرد معادلات حسابية وعقلية جافة ، كما بدأ تمرده أيضاً من رفض التصوير الذي يعتمد على تجاور البقع

<sup>(</sup>١) بدر الدين أبو غازى ، نفس المرجع السابق ص٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص٨.



شكل {٥} - سلفادور دالى - الحرب الأهلية - زيت على شوال ١٩٣٦.



شكل {٦} - رمسيس يونان - إمرأه مستلقيه - زيت على تدوال ١٩٤٥.

اللوليه التى تلقى عن طريق المصادفة ، وقد أراد أن يُضرج التجريدية من مازق المفارقات بمحاولته التركيب بين وجهى العملة التشكلية الواحدة بجانبها الهندسي العضوى العقلى والوجدانى . " (١)

أن كل لوحة من أعمال هذه الفترة الأخيرة تحاول تجسيد تجربة فنية خاصة كل الخصوص ، فلوحة " طوطم " شكل رقم {١٠} التي تبدو فيها البقع القاتمة كالأشباح الهائلة التي تجدها تتراقص وتتمايل في إحساس رجراجي ، إنما تحاول تجسيد تجربة مغايرة كل التغاير ، وتبدو هذه الأشكال المرتجلة والتهويمات الشكلية الأخرى وكأنها " سلويت " حيث نلاحظ أن درجة الإضاءة عالية خلفها .

وفى لوحة " نبع وصدور " شكل رقم (١١) سعى لتشكيل عالم مختلف كل الإختلاف عن ذلك العالم الذى تجسده لوحة " نذير العاصفة " شكل رقم (١٢) فالهدوء النسبى فى حركة البقع المنتظمة على المستويين الأفقى والرأسى فى " نبع وصخور " لا نجد له مثيلا فى خطوط " نذير العاصفة " الهوجاء الملتوية المندفعة المتفجرة كالحلزونات وموجات الفيضان .

"إن الأشكال في أعمال هذه الفترة تبدو في حالة صراع دائب وفي ديناميكية مثيرة مترجرجة مهتزة أبداً يبدو النور فيها متألقا لكنة نور درامي بل نور تراجيدي وكأنه تمزيق على سطح اللوحة والمساحات تلوح وكأنها تفر من وطأة النظام المحكم الهندسي لكن مع ذلك لا شيء في اللوحة يعطى أي شعور بوجود هندسية مفروضة أو حتى محسوبة إن كل شيء هنا قد وجد ما يناقضه . " (٢) فنحن نحس بالإندفاع والعفوية من خلال الإطار الهندسي ومن خلال الحس العفوي ، إن عالم "رمسيس يونان " التجريدي هو عالم باطن خاص ، عالم فيه شموخ الجبل وتوحده ، فيه رؤى بعيدة في أصول الأشياء والأشكال ذلك العالم الذي جاء مشحونا بالتعبير غير المحدود والذي بدت فيه الصخور والأحجار والسهول المليئة بالتجاعيد كما لو كانت كائنات حية تصرخ بالتعبير الإنساني برغم تجريديتها الكاملة .

<sup>(</sup>١) محمد شفيق ، رمسيس يونان وجيل التمرد ، مجلة الفنون ، المجلد الأول العدد الثاتي ، ربيع ١٩٧١ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع السابق .

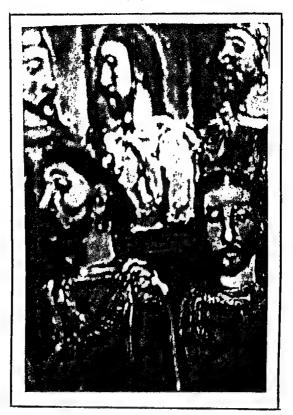

شكل {٧} - جورج رووه - وجوه في الكنيسة - زيت على تـوال ١٩٤٣ .



شكل {٨} -- رمسيس بونان -- عائله -- زيت على تنوال .



شكل {٩} - رمسيس يونان - على سطح الرمال - رسم بالرصاص - بدون تاريخ.



شكل {١٠} - رمسيس يونان - طوطم - زيت على تنوال .



شكل {١١} - رمسيس يونان - نبع وصدور - زيت على متوال .



أ شكل {١٢} - رمسوس يونان - نذير العاصفة - زيت على نوال .

### كامل التلمساني

ولد كامل التلمساني بقرية نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وأنتقل منها مع أسرته إلى القاهرة بعد ما أنهى دراسته الإبتدائية عام ١٩٢٥ وتنقلت الأسرة ما بين حلوان والجيزة ، دخل كامل مدرسة السعدية وتأثر بالأستاذ " يوسف العفيفي " مدرس الرسم بالمدرسة وحصل على الثانوية العامة في عام ١٩٣٠ ، وكان كامل يتردد على قريتة لرسم المناظر ثم دخل كلية الطب البيطرى وإستمر فيها لمدة خمسة سنوات لم ينه فيها دراسته ورسب خلالها أكثر من مرة وترك الكلية عام ١٩٤١ ، وكان حبه للفن التشكيلي دافعا لترك كلية الطب البيطرى بدليل أنه فضل الذهاب إلى إفتتاح معرضة في قاعة " جولدن برج " في ميدان البيطرى بدليل أنه فضل الذهاب إلى إفتتاح معرضة في قاعة " جولدن برج " في ميدان أكثر شخصيات جماعة " الفن والحرية " تميزا ، وقد إعتمد على نفسة في تكوينه وكان من القن يعرف في الأدب والسينما والمسرح والفن التشكيلي وغيرها ، وكتب عدة مقالات عن الفن يعرف في الأدب والسينما والمسرح والفن التشكيلي وغيرها ، وكتب عدة مقالات عن الفن الفرنسية وله مقالات أدبية نشر منها الكثير في مجلة " المجلة الجديدة " تحت عنوان " من الحياة والفن " ، وقام بإخراج فيلم " السوق السوداء " وهو من أهم أفلام السينما العربية ، وكان منضالا سياسيا وله مقالات سياسية وقعها بإسمه أو بأسم مستعار والبعض منها بدون توقيع ، منضالا سياسيا وله مقالات سياسية وقعها بإسمه أو بأسم مستعار والبعض منها بدون توقيع ، مغذا إلى جانب دوره كفنان تشكيلي في جماعة " الفن والحرية " .

توقف النامساني عن الرسم مبكرا عام ١٩٤٥ وتحول بعد ذلك كلية إلى السينما ، بعد أن تأثر به بعض الفنانين في تلك الفترة القصيرة من عمره في الفن التشكيلي أمثال " انجى الخلطون " التي شجعها على الاشتراك في معارض الجماعة .

كان كامل النامساني شخصية قلقة وطموحة ، وربما لهذا السبب ترك النضال السيريالي عندما شعر بأن هذا الطريق يختنق في مصر . كان حلمه أن تصل أفكاره إلى أكبر عدد ممكن من الناس . لهذا مارس وسائل عدة ثم إنتقل إلى وسيلة إعلام جماهرية وهي السينما .

ولقد وصفه أميه أزار بأنه "ولد من تمرد وغليان فترة الحرب العالمية الأولى، وعبر رمسيس يونان عن كامل التلمسانى الفنان التشكيلي عام ١٩٤٢ قائلا: "قد يكون التلمسانى ممثلا لكنه ممثل إنغمرفى دوره وتشبعت به دماؤه وشُحنت به أعصابه وتمخض به قلبه وذهنه ." (١)

كانت السيرياليه هي نقطة إنطلاق في حياة كامل التلمساني إستمرت زهاء عشر سنوات فقط حتى منتصف الأربعينات ، فيقول حسن التلمساني " أن شقيقه كامل كان متاثرا " بجور ج

<sup>(</sup>١) سمير غريب ، قصة السيريالية في الوطن العربي ، مقالة مجلة الدوحة ، عدد ١٠٦ أكتوبر ١٩٨٤ .



شكل {١٣} - جورج رووه - محظية السلطان - زيت على تـوال .



شكل { ١٤ } ~ مارسول دوشامب - الملابس البالية - زيت على تــوال .

رووه " وأنه كان فناناً ثورياً " (١) ومن الفنانين الغربيين الذى تأثر بهم أيضاً " مارسيل دوشامب " شكل رقم {١٤} وقد تأثر أيضاً بأعمال الفنان " مارك شاجال " شكل رقم {١٦} .

" تُظهر أعمال كامل التلمساني الأولى التي رسمها بألوان الجواش فناً عنيفاً وإحساساً دراميا متميزاً شكل رقم { ١٥} تتعانق التشنجات وصرخات اليأس . كان التلمساني نفسه يقرر أن السواد والدمار والأشكال الممزقة والخطوط الحزينة الصارخة هي الصور الوحيدة التي يمليها على الفنان عالم غير متجانس تعيش فيه إنسانية مشوهة ". (٢)

ونجد فى صور التلمسانى وجوها كليلة مكدودة وأجساما ممتلئة بها لوعة محاطة بهاله من السواد وعيون تلمع بشرر التمرد رغم شدة الإعياء التى هى فيه ونشعر فى أعماله بشرود بين عواصف الحيرة والقلق والثورة، ثم هذه العواطف المكبوتة السجينه وسط العظام والأصابع المتوترة، ثم هذه الألوان التى رغم قتامتها تحتفظ فى أركانها ببريق حاد من الأضواء الدافئه هذا ما تقابلنا به، بل هذا ما تفاجئنا به صور التلمسانى شكل رقم (١٥) وشكل رقم (١٧) ، وقد لا تسعدنا المقابلة ولكن المفاجأة تصدمنا.

أن هذا الجو الذي يشيع في لوحات كامل التلمساني ، يظهر كذلك في رسومه إذ أنه يعتمد بالفعل على تأثير الصدمة على نفس المشاهد ، لذا فهو يحطم النسب المعتادة معتمدا على خياله الجامح ، ويقول : " آتين مريل " عن إيداع . التلمساني السيريالي " إن الخواطر التي تجتاز نفسية التلمساني وتسكب فيها ذكرياته المخزونة من الصدور هي نفس الخواطر التي أوحت لكتاب المأسي الأغريقية أقنعتهم المثيرة وخناجرهم المزدانة بالورود الحمراء التي تدمي الصدور المقدمة لها وتدمي الخواصر سريعه الخفقات ، وتدمي العيون المتعبة من رؤية النهار ، لا يستطيع الإنسان أن يحب التصوير لذاته فقط ، ويرفض الإعتراف بالرموز الجوفاء التي لا تقدر على المحافظة على كيانها .. إلا أننا نجد هنا شيئاً آخر مختلفاً هو صدور التلمساني التي نرى فيها غزارة الإلهام الروحي ، وأسراره التي تستحق التقدير .

وعلى الرغم من إمتلاء صوره بعناصر الهدم والتحطيم فإن القيم الفنية لهذه الصور ما زالت سالمة . " (٣)

ويبدو أن كامل التلمساني كان متطرفا في إستخدام عناصر الهدم والتحطيم هذه حتى أن " آتين مريل " يكتب " رغبة في إرضاء أكثر الناس إعتدالا ، بدأت الشخصيات التي يرسمها التلمساني الآن تكتفي بجرعات محددة من الشناعة لتزين الأم العيش المتوسط وذلك بعد أن كان التلمساني يصور الوجه الإنساني مزدانا بستة أزواج من العيون . بينما يقرر " بعد أن لا بد لنا إما أن نقبل فن التلمساني بحرفيته الكاملة دون أي تحفظ ، أو نرفضه على

<sup>(</sup>٣،٢،١) نقس المرجع السابق .



شكل {١٥} - كامل التلمسائي - بدون عنوان - مائية على ورق ٠



شكل {١٦} - مارك شاجال - باريس من الفاقذه - زيت على ثـوال ١٩١٣ .

الإطلاق فمن علامات الضعف أن تمدح بأعتدال فالتحيز ضرورة لازمة "رافوانه" نفسه يقبل فن التلمسانى .. لماذا ؟ لأنه يوصل إلينا فى هذه اللمحة السانحة من الحياة عواطف ستبقى دائما خارجة عن نطاق الزمن ، أننا نعترف بسه لأنه من حلقاته المتواصلة من الالام والتشلجات ومن جحيمه وطينته وتطرفه ، من كل هذا تتكون سلسلة مؤكدة وثيقة الصلة بحقيقة تعسة تحاول الشياطين بخبثها ابعادها عنا طيلة الحياة وحتى ساعة الموت ، إننا نجد أنفسنا فى هذا الفن لأنه مبدع من روح مجردة مطلقة ، هذا الفن الذى يعرف كيف يخترق قلوبنا ليدمى فى صدوره ما بقى منها أن كانت ثمة ما بقى " (١) .

الغريب أن يتوقف التلمسانى عن الرسم عندما خفت كمية الرعب وازدحام الألوان فى لوحاته . وبدأ يمتثل للقواعد الجوهرية للتصوير الزيتى ، مع الإحتفاظ تماماً بحسه العاطفى ، وتقديمه للشكل المؤثر للجروح الإنسانية . لكن يبدو أن التناقضات التى وقع فيها كانت تحتم تلك الهجرة التى حسمت تتاقضاته فى نفس الوقت . فبينما وقف فى صدف السيرياليه يدافع عنها محاولا الرسم بأساليبها ، كان ينادى " الفن فى خدمة المجتمع " والسيريالية تقول بأن الفن ليس خادما لأى شىء .

وقد هاجم التلمسانى الفن التجريدى و هاجم أيضاً " كاندنسكى " " لأن صوره مساوية فى تأثيرها لأى صورة من الصور التى تتبع طريق عزلة الفنان عن الحياة والمجتمع ... مجرد مساحات جميلة من الألوان وترتيب منسق للخطوط والأشكال والأحجام تختفى خلالها اللهجة المباشرة للكفاح ، والانعكاس المباشر للحياة وارتطامها وهذا الكلام هو نفس ما تنادى به الواقعية الإجتماعية ، وكان السيرياليون ضد هذه النظرية ، وهكذا كان لا بد أن ينتقل كامل التلمسانى إلى السينما ." (٢)

<sup>(</sup>١، ٢) نفس المرجع السابق .



شكل {١٧} - كامل التلمسائي - وجوه - أحبار على ورق .

# فؤاد كامل ١٩١٩-١٩٦٣

ولد في بنى سويف وهو أحد تلاميذ يوسف العفيفي وكان تلميذا له في مدرسسة السعيدية الثانوية وهو أول من فتح عيون تلاميذه على الفنون البدائية .

وحصل فؤاد كامل على دبلوم المدرسة العليا في الفنون الجميلة ودبلوم المعهد العالى المتربية الفنية ، وقد تلقى دروسه الفنية الأولى على يد أبيه الذي كان يعمل متخصصا في رسوم الخرائط.

ولقد آمن فؤاد كامل منذ بدايته بأن الفن ليس تسجيلا بل خلقا ، وكان في مقدمه من أسسوا جماعة "الفن والحرية "عام ١٩٣٩ ومن قبلها " جماعة الشرقيين الجدد " ١٩٣٧ . ثم "جانح الرمال "عام ١٩٤٧ والتي أقامت معرضا للأعمال الأوتوماتية في نفس العام ، وكان من أهم المعارض التي شارك فيها عدا معارض الفن المستقل ، ومعرض " نحو المجهول " الذي أقيم بقاعة " كلوتورا " في القاهرة عام ١٩٥٨ ومعرض " السيريالية الدولي " في باريس عام ١٩٤٧ . وقد حصل على الجائزة الأولى في معرض " الفنانين العرب " الذي أقامته جامعة " براديو " في الولايات المتحدة عام ١٩٤٨ مثلما حصل على الجائزة الأولى في بينالي الأسكندرية عام ١٩٦٨ .

" يرى الناقد " ديمتروياكوميدس " أن فواد كامل في مرحلته السيريالية كان متأثرا " ببيكاسو " كما يرى أنه يكشف في تكويناته غير التشخيصية عن حساسيته وحاسته الجيدة تجاه الألوان وخياله الخصب وأسلوبه المتين " (١) .

ولقد وجد فؤاد كامل في السيريالية خيوط إجابة جديدة . فقد أتاحت له القدرة على التحرر من أسر الواقع اليومي . ولم يكن من أوائل السيرياليين المصريين فحسب بل ومن أقدم الممارسين لإجرأ تياراتها الذي عرف " بالأوتوماتية " وهو بهذا يتعارض مع رمسيس يونان الذي رفضها تماماً . ولقد عرض فؤاد كامل انتاجه التلقائي في معرض " جانح الرمال " عام ١٩٤٧ ، " وهنا تتحرك يد الفنان مثلما فعل " اندريه ماسون " بمنأى عن املاءات العقل الواعي ذلك الرقيب الصارم الذي يلقى بتعبير اتنا شننا أم أبينا إلى قوالب منطقية تحت طغيان العين العادية ، عين المنفعة اليومية ، وليس بغريب إذن أن يدعى فؤاد كامل للإشتراك في معرض السيرياليين الدولي في عام ١٩٤٧ بباريس " (٢) . وظل فؤاد كامل يعمل في هذا الإتجاه مدة غير قليلة إلى أن إتجه كلية إلى التتجريد المطلق جاعلاً من بقع الوانه المتداخلة المتصارعة من ضربات فرشاته عالماً من الصراع الكوني . ويعتبر فؤاد كامل واحد من أهم الفنانيين المصريين الذين ساهموا بأعمالهم في تشكيل ملامح الإتجاه التجريدي التعبيري

<sup>(</sup>١) سمير غريب نفس المرجع السابق .

<sup>(</sup>Y) نعيم عطيه - فؤاد كامل موكبة فنية للعلم الحديث - مجلة الفكر المعاصر - مايو ١٩٦٨ عدد ٣٩.

الذي مارسته مجموعة من فناني جيل المصورين الثاني بمصر ، ولقد تمسك على الدوام بأن يعبر فنه عن موقف فكرى قبل كل شئ وهو موقف فكرى صار إليه منذ طلائع حياته الغنية ، موقف فكرى فيه نمو وامتداد وليس فيه تخبط أو تهافت . " ولم يتخبط مثلما فعل الآخرون بين التجريدية واللاتجريدية ، لقد اختار طريقه الصحيح وما هدته إليه تجربته الذاتية واتفق هذا مع الموقف المعاصر وروح العصر ، ونرى فؤاد كامل يتخطى عالم المرئيات ويفصل مادة الفن عن صورته كي يقيم فيها الشكل المطلق على حد تعبيره وتذكرنا لوحاته التجريدية بأعمال الفنان " " جاكسون بولوك " مع فارق أساسي وهو أن الشحنة التعبيرية لديه تتجه نحو العوالم الذاتية العميقة في النفس والتي تُطلق في السراديب المطمورة في الأغوار البعيدة " (١) .

" ولقد وصل فؤاد كامل بفنه إلى " التعبيرية التجريدية " ثم إلى التجريدية البحته ماضيا بذلك إلى ضبط فنه بمعدل التطور الذى تجتازه صور الوجود فى وجدان الانسان الحديث . وصارت لوحاته من طوقا أبديا إلى يقين يستوعب الحقيقة كلها بكل تخبطاتها وصفائها ، وبكل مافى أعماقها من رعب كامن وفرحة لكل أستجلاء لغامض من غوامضها أيضاً " (٢) .

لقد أثارت خطوط وألوان فؤاد كامل وتوافقها فينا الاعجاب ، والذى أثارنا أكثر إيماءاتها إلى المجهول واحساسنا . لذلك لم يتفق فؤاد كامل مع " بيت موندريان Piet Mondrian " شكل رقم (١٨) من أن الحقيقة مجرد شكل ومساحة لأن فؤاد كامل يؤمن بأن الحركة في العمل هي العامل الذي يتحكم في الشكل والمساحة .

"والحركة على حد قول رائد تجريدي آخر هو الروسى "كاندينسكى Vasily ولهذا " المركة على حد قول رائد تجريدي آخر هو الروسى "كاندينسكى المحياة كلها ، ولهذا فعلى خلاف أشكال " موندريان " ذات الثبات الأبدى جاءت أشكال فؤاد كامل مثل أشكال كاندينسكى شكل رقم (١٩) مع الفارق بطبيعة الحال جاءت دائبة الحركة لايستقر لها قرار لاشئ ساكن جامد حتى المكان مدلول وقتى . الحركة جوهر الكون . الحركة رنين ومضة ضوء عاطفة طاقة " (٣) لهذا كانت اللوحة عند فؤاد كامل تكوينا دائبا، أقرب إلى مدلول الطاقة منها إلى مدلول المادة .

إنسمت أعمال فؤاد كامل الأولى بمسحة من القلق فى وجوه شخصياته ورغم ماتبدو عليه أشخاصه من حواس مرهفة إى أنها فى حالة من الثورة والقسوة ، وقد المتزم فؤاد كامل فى شخصياته بالتشريح العضوى مثلما فعلا "سلفادور دالى ".

<sup>(</sup>١) عز الدين نجيب ، فجر التصوير المصرى الحديث ، دار المستقبل العربي القاهرة ١٩٨٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) نعيم عطيه ، فؤاد كامل مواكبة للعلم الحديث ، مجلة الفكر المعاصر ، عدد ٣٩ مايو ١٩٦ .

ويقول الناقد غالى شكرى " بدأ فؤاد كامل سيرياليا على استحياء من الرومانتيكبة الكامنة في الأعماق وعبرت لوحاته خلال الأعوام ١٩٣٩، ١٩٤١، ١٩٤١ عن نفسها بالتطلع إلى المستقبل بمزج الحس الرومانتيكي الأصيل باللمسة السريالية الوافدة مع نير ان الحرب العالمية الثانية ، فرؤوس الخيل ذات الدلالات " الفرويدية " عام ١٩٣٩ ورؤوس البشر ذات الأعين الجاحظة إلى المجهول عام ١٩٤١ والعاصفة الهوجاء التي تخرج السنتها المتلهبة لتغيظ الحلم النائم بكابوس الرعب عام ١٩٤٤ وهذه كلها تستلهم خطوطا ناعمة استسلمت كثيرا لبريق المنظور الواقعي وإن اكتسب بشطحات الخيال الرومانسي . فعلنا نجد في هذه المرحلة أصابع الأيدي وشعر الرأس وعيون الوجه وقد التزمت بالرغم من الحلم السيريالي قواعد اللعبة التقليدية في تصوير التشريح العضوى لأجزاء الجسم البشري . " (١)

ومن أعمال الفترة الأولى لوحة "رهبان الرغبة " عام ١٩٣٧ شكل رقم {٢٠} وهي مـن مرحلته الأولى السيريالية حيث قام الفنان برسم حصان على يمين اللوحة في حالة حركة واندفاع إلى الأمام رغم أن جسده متهتك ويظهر الذعر على وجهه من هول ما يجاوره ، فنجد خروج صدر إمراة من قدمه الخلفية وراسها في حالة وجم وثبات وفي مؤخرته نجد إمراة مبتورة السيقان في حالة استغاثة ، وفي وسط اللوحة وجوه ليس بها اجسام ورغم ذلك تنبض بالحياة وكأنها انتهت من حالة الرعب الذي مر عليها من الدمار الموجود إلى حالة ذهول وثبات ، وفي يسار اللوحة نجد وجها لحيوان اسطوري ، وفي أسفل اللوحة نجد وجها مفزعــا لإمرأة .. إنه كابوس من كوابيس الحروب التي تقطع فيها الاجساد ، ورغم ذلك كل شيئ ينبض بالحياة ، كل شئ يتحرك في سكون ، كل شئ في حالة فزع من المجهول . ونلاحظ في هذا العمل نقاربا شديدا بينه وبين لوحة " جرنيكا " للفنان " بيكاسو " شكل رقم {٢١} ويبدو هذا من خلال معالجة الخطوط والمساحات والمسوخ الأدمية والحيوانية التي تتصمارع في مساحة اللوحة وكذلك لجوؤه إلى عمل تهشيرات خطية في بعيض الأساكن وفي أساكن أخرى يعتمد على الخط الحر ليفصل بين مساحة وأخرى ويعتمد في أماكن أخرى على مساحة اللون المسطح ، والإيقاع في اللوحة يظهر من خلال وضع الكتل في اللوحة التي تعطى فرصة للعين أن تتحرك داخل اللوحة دون الخروج من خــــلال اندفـاع الأشكال من بعضها، اللوحـة مرسومة بالأحبار على ورق.

ومن أعمال تلك المرحلة لوحة "حلم مرهق "عام ١٩٣٩ وهي مرسومة بالأحبار وقد رسم رأس لظرافة يخرج من أسوار مجهولة ، وفي يمين اللوحة نجد وجها لحصان في حالة ثبات وسكون وتحته وجه لإنسان غير حي ، وفي وسط اللوحة نقف فتاة بملابسها ويظهر على وجهها ألم وتعذيب ، تقف في حالة صمت بلا حركة تكاد تكون شبح من الأشباح التي تسكن أعماق الأرض ولاترى النور ومن أسفلها حيوان خرافي ذو قرنين يحمل نفس إحساس تلك

<sup>(</sup>١) سمير غريب، قصة المسيريالية في الوطن العربي، مجلة الدوحة، عدد ١٠٦، اكتوبر ١٩٨٤.



شكل {١٨} - بيت موندريان - لوحة رقم ٢ - زيت على توال ١٩٣٧ .



شکل {۱۹} - کاندنسکی - تکوین ۲ - زیت علی توال ۱۹۱۰ .

الفتاة . الكل يحلم بالخروج من الاطار ولكنهم عاجزون مستكينون . اللون الأسود الموجود يسار اللوحة وأسفلها يوحى بالمجهول ولذلك نجد الفتاة فى حالة ثبات ووجوم من هذا المجهول . العناصر فى اللوحة فى حالة حركة رغم السكون الموجود بها والأشكال متجهة جميعها إلى يسار اللوحة تكاد لو تحركت لخرجت من الجهة اليسرى من اللوحة . الخطوط فى اللوحة رأسية وتنتهى فى الجزء العلوى من اللوحة بخط منحن يذكرنا بالقبو . ومع بداية الخمسينات بدأ فؤاد كامل يتخلص من النزعة التعبيرية الرمزية مع استمراره فى السيريالية وخيالها بينما بدأ فى تحطيم مقاييس التشريح .

ويقول النباقد غالى شكرى " لا يفاجننا فؤاد كامل طيلة الأعبوام ١٩٥٤ ، ١٩٥٧ ، ١٩٥٧ التحوله عن الحلم الرومانسى ، وإنما هو يوجه أعمق جهوده إلى الخيال السيريالى النقى من أوشاب الرومانتيكية والغنائية ، والملوث بطين الفزع من المجهول . لقد اوشكت الشباك أن تصيد شيئا وكالرعب الذى إستولى على العجوز فى قصة " همنجواى " والقرش الذى يأكل سمكتة الكبيرة . إستولى الرعب على فؤاد كامل بل لعله خاف أن يكون هناك صيد على الاطلاق . هكذا تتحطم كافة المقاييس التشريحية دون وجل فى لوحات تلك الفترة وتختفى رؤوس الخيل لتبرز رؤوس البشر . فالإنسان الحضارة وليس الانسان العضوى هو محور التراجيديا التي اكتشف الفنان بعضا من أهوالها " (١)

ومن أعمال تلك الفترة لوحة " المرأة والوردة " عام ١٩٥٤ شكل رقم {٢٣} وهى من بداية مرحلته التجريدية المتأثر فيها "ببيكاسو " ونجده رسم في يسار اللوحة من أعلى وجه لإمرأة قام فيه بالتسطيح وتحديد العيون والأنف باللون الأسود، وفي يمين اللوحة رسم ودة باللون الأخضر وفي أسفل اللوحة رسم بعض الأواني الزجاجية بشفافية مع خلفية اللوحة وقام بترديد اللون الأسودفي بعض الأماكن وقام بترديد اللون في أماكن كثيرة من اللوحة وأيضاً ترديد اللون الأسودفي بعض الأماكن وتحديدالأشكال في أماكن أخرى وترديد اللون الأبيض المشوب باللون الأزرق الذي أحدث إيقاعا داخل اللوحة ، وقد قام بتحديد بعض المساحات اللونية باللون الأوكر واللون الأبيض الذي حدد به اللون الأخضر الموجود في أوراق النبات .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .



شكل { ٢٠ } - قواد كامل - رهبان الربة - أحابر على ورق ١٩٣٩ .



شكل {۲۱} - بيكاسو - جرنيكا - زيت على تدوال ۱۹۳۷ .

يوجد كأس وعلى يسار اللوحة نرى شاهد قبر ونجد على اللوحة بعض الخطوط المرسومة بشكل عشوائي وهي تمهيد لمرحلته التجريدية واعتقد أن هذه الخطوط دلالة على عزل هذه الشخوص المحطمة . إهتم الفنان في هذه اللوحة باظهار البعد الثالث من خلال الأشكال وأيضاً إهتم بالتجسيم ويظهر ذلك جليا في السيدة المعلقة ، ويعتبر الخط العنصر الأساسي في اللوحة حيث قام الفنان برسم اللوحة بالحبر الصيني . إن ترديد العناصر الكأس والجبال والسفينة وشاهد القبر والشمعدان أمام المرأة المضجعة بالتناوب مع الشخوص الموجودة أحدث نوعاً من الحركة داخل اللوحة مما أعطى فرصة للعين أن تجوب داخل اللوحة دون الخروج منها .

ومع نهاية الخمسينات بدأ فؤاد كامل فترة التحول إلى التجريد المطلق حين تخلص من أصول العالم السيريالي وترك الحيز التشكيلي للمساحات والخطوط والأشكال المجردة. وعن هذه المرحلة لفؤاد كامل وهي المرحلة التجريدية يقول: "إن صورى مهما كبر أو ضول حجمها ، عشق وعجب ومغامرة ، اتخطى بها عالم المرئيات ، وافصل مادة الفن عن صورته ، كي أقيم فوقها الشكل المطلق استكشف به عالم المجهول ، يتراثي لي وأنا أول من أدهش له عندما أخلع نقاب الزركشة والوشي وأحطم اليقين الرياضي والبناء الهندسي ، أجد نفسي واجما أمام قدر متربص وكون صامت لكي أقترب من سراديب مطمورة كامنة في الأغوار البعيدة ، من قوى طاردة عاملة على التشعب والنتاثر .. ذلك الصراع بين الذات الحر والعالم الخارجي يتولد منه نسيج لوحاتي "(١) .

" إن في تصاوير هذا الفنان احساس قلق بلا حدودية العالم ، وتجاوزه لكل المقابيس بضخامة التركيب الكوني وبضالة الوجود الفردي إلى جانبه ، ليس الفرد العتيد مركز الكون عند فؤاد كامل ولهذا فإنه و هو الانسان الصغير ، يجد ضرورة ملحة في أن يجول هذا الوجود الرحب وأن يعبر عن هذه الرحابة وعن هذاالاتساع اللانهاني وهذه الطبيعة المترامية الأطراف . لأن الكون لا أبعاد له ، فإنه يصور رؤاه على الدوام دون أن تكون ثمة أرض يقف عليها ، ويحرك فرشاته على اللوحة في كل الإتجاهات تعطى هذه الطريقة ديناميكية للعمل تسرى في تنايا الكائن فتثيره وتطلقه في تحرك يميني يتفجر بعنف أو تحرك في يسار يتماوج في رتابه ولين ولذلك كان عنصر الشكل حجر الزاوية في أعماله الأخيرة . إن تصوير فؤاد كامل في هذه الفترة عناد صاخب وقلق وحالات من التهتك والتمزق والتفجر والتشتت والتجمع والتراكم والترسيب والشد والجذب والبسط والقبض مترادفات بلا حصر تلتقي في النهاية عند كلمة واحدة وهـي { الخلـق } . ويتحـدث فـؤاد كـامل عـن جـانب مـن فكـره

<sup>(</sup>١) سميرلطفي واسيلي،التعبيرية فيالتصوير المصرىالمعاصر، رسالة ماجستير القاهرة ، ١٩٨٠ ص١٩٢٠ .

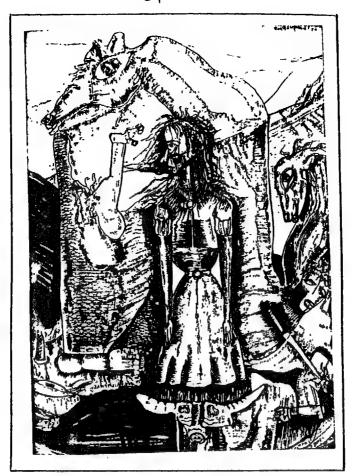

شكل (٢٢) - فؤاد كامل - حلم مرهق - أحبار على ورق ١٩٣٩.



شكل (٢٣) - فؤاد كامل - المرأه والورده - زيت على تـوال ١٩٥٤.

الإبداعي فيقول بلغة كهنونية على وحدى أن أنطلق في الظلام أتضرع إلى الأشكال التي تستيقظ على وحدة نفسية كونية جديدة لا تحدها مقاييس العقل وأطواق المنطق .

وذلك الصراع بين الذات الحرة والعالم الخارجي يتولد منه نسيج لوحات فؤاد كامل ، نسيج النفس وإشتهاءاتها ، نسيج المجرات والفضاء المزدهر بالنجوم ، نسيج التموجات والتعرجات عندما تتقمص بذرة الحياة الأولى وتبعث النور والطاقة في شظايا الصخور البلورية في حبيبات الرمل والطين في رزاز المطر في عروق الرخام ، ويشكل العمود الفقري لجميع أعمال فؤاد كامل ثالوث مركب من التناقضات فالنور والظلام يشكلان أحد أضلاع هذا المثلث والحركة والسكون يكونان الضلع الثاني والمادة والأثير يكونان الضلع الثالث بينما يعبر الطلاء الكثيف والعجينة الدسمة عن كثافة المادة وتقلها ، وتتمدد الأرضيات الملساء ذات اللون الأزرق الشفاف لتعبر عن دقة الأثير ، فالفنان يختار من ألوان الطيف جميعا اللون الأزرق ويستخدمه في مضمون وظيفي غاية في العمق إذ يبسط في خلفيات اللوحة بلا قوام بلا شكل كالفراغ الأثيري الأجوف كالملانهاية الزرقاء التي تسبح فيها الأفلاك وماعليها وعندما يقول كالفان فؤاد كامل أنا ابن الصدفة التي يتحكم فيها العمى فإنه يشير بذلك إلى البطل الحقيقي في أعماله وهو الصدفة " . (١)

ففى شكل رقم {٢٥} " يبدو فؤاد كامل وكأنما يحاول تثبيت حالة عالية من التعبير على الاسطح فى قمة فورانها ، وذلك بتطويعه للصدفة التى تصنعها انتشار ات اللون الملقى هكذا على السطح والمتداخل فيما يشبه الارتطام مؤلفا من ذلك عوالما شديدة التعبير ودون مباشرة ".(٢)

نستنتج من ذلك أن جماعة " الفن والحرية " شجعت كثير من الشباب على الخروج من التقاليد الاكاديمية والتأثيرية ويرجع الفضل لهذه الجماعة في البحث عن أساليب فردية ذاتية " وكان تأثير " الفن والحرية " مثل حجر ضخم يلقى في نهر راكد يصنع مكانه موجات متتابعة تظل تتسع وقبل أن نتلاشى تلقى في النهر أحجار أخرى تخلق حولها موجات جديدة .. هكذا يتجدد تيار الحركة الفنية " (٣) ... ونستطيع القول أن جماعة " الفن والحرية " قد هيأت الطريق لجماعة " الفن المعاصر " وجماعة " الفن الحديث " .

<sup>(</sup>١) حسين بيكار ، مع المطلق والرمز ، مقالة مجلة المجلة ، القاهرة ، عدد ١٢٦ يونيو ١٩٦٧ " بتصريف "

<sup>(</sup>٢) فاروق بسيونى ، تاريخ فن التصوير المصرى الحديث ، رسالة ماجستير ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) عزالدين نجيب، فجر التصوير المصرى المعاصر ١٩٠٠- ١٩٤٥ القاهرة ، دار المستقبل العربي ، ١٩٨٧ ص ٨٦.



شكل ﴿٢٤﴾ - قواد كامل ~ بدون عنوان - أحبار على ورق ١٩٥٦ .



شكل {٢٥} - فؤاد كامل - بدون عنوان - زيت على خشب .



# الفصل الثالث

جماعة الفن المعاصر



## جماعة الفن المعاصر

تكونت جماعة " الغن المعاصر " عام ١٩٤٦ ووضح أنها استفادت من تجربة جماعة " الفن والحرية " مع الاضافة لها حين تبنت الدعوة لفن مصرى معاصر يقوم على أساس من الأساليب الحديثة التعبيرية والسيريالية مع توجه تلك الأساليب وجهة تلتزم بالواقع المصرى ، بحضارته ، وتراشه ، وواقعه المعاصر أيضاً . فكانت بذلك أشبه بحركة تمصير للإتجاه السيريالي الذي عرفته مصر على أيدى جماعة " الفن والحرية " بأشكاله وروحه الأوربية الغربية على الثقافة المحلية .

" ويشير " حسين يوسف أمين " رائد هذه الجماعة إلى أنه قد شرع فى تهيئة أعضائها لحمل المسئولية التى تتمثل فى احياء فن قومى ، معاصر قائم على وجهة النظر الحديثة ، التى تعمل على تحرير الانسان ، على أن يكون ذلك الفن لـه روح مصرية تضرب فى أعماق التاريخ الشعبى " (١)

كان معرضهم الأول نهاية لمرحلة بدأت بتجمعهم حول "حسين يوسف أمين " مدرس التربية الغنية بمدرسة فاروق الأول ١٩٣٧ والذى كان من ورائهم طوال فترة تكوينهم السابقة لمعرضهم الأول وفى مايو ١٩٤٦ كانت الظروف أكثر ملاءمة لأن يقدم فنانو هذه الجماعة معرضهم الأول بمدرسة الليسية عام ١٩٤٦ . " وقد أطلق على المعرض الأول لجماعة " الفن المعاصر " عام ١٩٤٦ معرض " انفجار الخوف " وذلك لأن جميع الأعمال التي عرضت كانت تعطى إحساساً للمت فرج بأنه انتقل ليعيش في الجحيم الذي تخيله " دانتي " القلق وعدم الاستقرار وصدمة غير المالوف وغير المتوقع تسببت في الدهشة والتساؤل وميزت هذا المعرض عن غيره من المعارض الأخرى في ذلك الحين . " (٢)

ونتضح أفكار هذه الجماعة من بيانها الأول الذي صدر عام ١٩٤٦ ونصبه كما يلى "
تتفاوت قيمة العمل الفنى بقدر ما تختلف نسبة امتزاج الفكر والإحساس معا، والفنان بعيد عن
كل القمم التي يامل الوصول إليها مالم يطو في نفسه الفيلسوف، وهو راقد بعيد عن روح
عصره مادام يسجن نفسه مع القيم التشكيلية أو الأوضاع الجمالية التي تتطوى على نفسها
فتطوى معها الفنان في جمودها الأبدى أو أبراجها العاجية .. وإن الدعامة التي بنينا عليها
مثاليتنا نحن جماعة " الفن المعاصر هي الصلة الوثيقة بين الفكر والفن واعتبار كل من
التصوير والنحت والموسيقي والأدب وسيلة لنقل فلسفة ما " (٣) ويركز هذا البيان

<sup>(</sup>١) مصطلى مهدي التصوير التشخيصي المصرى، رسالة ماجستير -- ، القاهرة ، ١٩٧٥ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>Y) صبحى الشاروني ، عبدالهادي الجزار فنان الأساطير ، الدار القومية للنشر، القاهرة ، ١٩٦٦ ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) إلان وكريستين رسيون ، عبدالهادى الجزار فنان مصرى ، دار المستقبل العربي ، ١٩٩٠ ص ١٥٨ .

على الصلة الوثيقة بين الفن والفكر واعتبار أن الفنون وسائل لنقل الأفكار الفلسفية وأن الدافع إلى الرسم هو محاولة خلق قيم جديدة غير التى إعتادها الناس . ويؤكد أن الفنان لا يستطيع أن يصل إلى القمة إلا إذا كان مفكرا أو فيلسوفا في نفس الوقت . ويحبذ البيان الإتجاء السيريالي الذي يقف بجانب الفكر الحديث ، أن أهدافه ترمى إلى عكس ماتحققه الفنون السطحية الشكلية الخالية من التأمل الفكري والتي تتجاهل أسرار الحياة . لقد قدم حسين يوسف أمين المعرض الثاني للجماعة عام ١٩٤٨ بالبيان التالي " إننا نستطيع أن نامس الفرق الجوهري بين الفن المعاصر والفنون الأخرى القديمة التي كانت كل منها لا تتفق إلا مع روح العصر الذي عاشت فيه تلك الفنون التي كانت وليدة ظروف اجتماعية خاصة الاتتمشى الأن مع رغبة الانسان في التطور الحديث الذي يتطلع إليه ، لم يعد منطق الفن المعاصر يتمشى مع منطق هذه الفنون التي تدل بعضها إلى مجرد تسجيل المنظور . " (1)

يقول حسين يوسف أمين " والعارضون في هذا المعرض مجموعة من الفنانين شق كل منهم طريقه لنفسه ، وسلك المدرسة والإتجاه الفنى الذى يتلاءم مع كيانه الشخصى الكامل في ذاتيته دون أي إفتعال أو اكتساب مقصود دخيل عليه . فشخصيته أو مؤهلاته الذاتية هي التي حددت نزعته في قمة تكاملها ولذلك لم يخضع إنتاجه للأكاديمية الميته التي لا تهتم إلا بمظاهر صفات المدارس الفنية العميقة . بلغ هؤلاء العارضون درجات متكاملة في اتجاهه أكثر من البعض يحمل في نفسه اتجاها قد يكون أقوى .

فسمير رافع فنان سيريالى فى إنتاجه نظرة فلسفية عاطفية عميقة ، تتعدى حدودها مظاهر تأثير البيئة ، فهو يتحدث بوجهه نظره كإنسان يعبر عما يعانيه من عواطف وفلسفات إزاء العالم فى مجموعه كوحدة متماسكة شاملة ، فى لون جارف حازق من التعبير يظهر فيه تأثير الأفق الثقافى الواسع الذى يعيش فيه الفنان بكيانه . وهو ديناميكى النزعة ، يتناول مظاهر الطبيعة كوسيلة للتعبير عن حالة معينة ويرى الوجود فى حركة دائمة وتفاعل مستمر مع العقل البشرى . " وعبدالهادى الجزار " : أكثر التصاقا بالطبيعة المجردة التى يتناولها بعمق منذ أن إجتذبته عند بدايتها مجردة من أثر العقل البشرى ، وراقب الانسان كيف نشأ ، وعاش ، وكيف سلك طريقه من هذه البداية .

" وماهر رائف ": يشق الطريق التى شقها الجزار لنفسه ويعكسها على موضوعاته التى يستمدها من واقع البيئة فى ادراك عميق بالعلاقات الجوهرية المشتركة بين العناصر الطبيعية المختلفة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٥٣.

" وكمال يوسف ": فنان متجول متنقل فى نزعاته الفنية . فبينما نراه بحكم ميوله الهندسية يسجل القيم المعمارية فى الطبيعة ونراه أيضاً يميل إلى أن يجوس بحسه وعقله خلال الموضوعات الإنسانية والمشاكل النفسية يحللها على ضوء من نظريات علم النفس .

" وسالم الحبشى " : يجنح إلى السيريالية ويميل إلى استعمال الرموز المعنوية ويغير مدلولات العناصر ويكيفها تبعا لحلمه وخياله الرومانتيكى القصصى . وبانتقالنا إلى "إبراهيم معددة" و "محمود خليل " نواجه لونا آخر عاطفيا مدعما بنقافة عصرية ، فإبراهيم يرتفع عن الشاعرية المألوفة في بساطتها وسذاجتها في روحانية عميقة صافية . و "خليل" يملك نفس هذا الإتجاه الشاعرى ولكن في خيال شرقى موسيقى حالم يمتاز بالبراءة اليافعة بعكس مايتصف به "ابراهيم" من عمق ونضوج " . (١) ولقد عرض أعضاء هذه الجماعة بجمعية الشبان المسيحيين في عام ١٩٤٩ ، كما اشتركوا في نفس السنة في معرض " فرنسا - مصر " بباريس حيث التقى بأعمالهم الناقد البلجيكي " فليب دار سكوت " وكانت هذه المناسبة حافزا على دراسة الحركة التشكيلية في مصر التي ضمها كتابه " موصور و ونحاتو مصر الحديثة " . إذا كانت سنة ١٩٤٩ هي نهاية معارضهم الجماعية إلا أن الجماعة ظلت حتى عام ١٩٥٤ تقدم عددا من فلنيها في معارض فردية أو ثنائية .

لقد أخذ فنانو هذه الجماعة من جماعة الفن والحرية تمردها على الأكاديمية وميلها إلى المدارس الفنية الحديثة في الغرب وخاصة السيريالية لكن منطاقهم إليها كان هو الموضوع الشعبي "حيث إستطاعوا أن ينفذوا إلى ماوراء الظواهر الخارجية في الحياة اليومية وأنماط السلوك ، وأن يرجعوها إلى مخزون العقل الباطن الجمعي وليس الفردي كما فعل فنانو جماعة "الفن والحرية "، لذا اقتربوا من عوالم المعتقدات والأساطير الشعبية والرؤى الغيبية المتأصلة فيها ". (٢) لقد قامت هذه الجماعة بتمصير السيريالية الأوربية من خلال استغلال الفسيولوجية الشعبية المصرية تلك التي تبدو منذ العصر الفرعوني حتى القرن العشرين ، وإن كان لإستخدام الرموز الشعبية في أعمالهم لا يعني تناولها من خلال الفطرة ، والحس اللاشعوري وإنما كان استخدام الرموز الشعبية في صورها رد فعل لوعي شديد وحركة الفكر والفن المعاصر . على أية حال فإن السيريالية بمعناها الاصطلاحي الضيق لم تكن سوى مرحلة ، يشهد قصرها على أن القيمة الاساسية فيها تتمثل في الانفصال التدريجيي عن الأكاديمية التي جعلته ممكنا، ويصبح الطريق مفتوحا أمام تجارب جديدة ومن بينها تجربة جماعة " الفن المعاصر "

<sup>(</sup>١) حسين يوسف أمين ، كتالوج المعرض الثاني لجماعة الفن المعاصر ١٩٤٨

<sup>(</sup>٢) عن الدين نجيب ، فجر التصوير المصرى الحديث ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ١٨٢ ص ٨٧

## حسين يوسف أمين ١٩٨٠ – ١٩٨٠

ولد حسين يوسف أمين بالقاهرة ، وفي عام ١٩٢٤ رحل إلى أوربا وقد ذهب إلى فرنسا واسبانيا والبرتغال واستقر بعد ذلك في أمريكا الجنوبية وبصفة خاصة في البرازيل . حصل حسين يوسف أمين في إيطاليا على دبلوم الفنون الجميلة من أكاديمية فلورنسا ، وعاد إلى مصر عام ١٩٣١ حيث أنشأ عام ١٩٣٧ حلقات فنية مع يوسف العفيفي وأصبح واحدا من رواد الابداع لإتحاد اساتذة الرسم ومنذ ذلك الحين وهب نفسه كلية لتكوين الشباب الموهوب بمدرسة " فاروق الأول " حيث أسس منهم جماعة " الفن المعاصر " . وقد بدأ حسين يوسف أمين بعرض أعماله منذ عام ١٩٣١ في صالون القاهرة واشترك في عديد من المعارض العالمية منها "بينالي فينيسا " و فرنسا والقاهرة . ويشير الناقد ايميه ازار إلى أهمية دور حسين يوسف أمين في الارتقاء بتدريس التربية الفنية فيقول " لقد صنع حسين يوسف أمين معجزة الرسم المصرى حيث استفاد من المناهج التي وضعتها المؤسسات العالمية المعنية بمناهج التربية الفنية لتكوين تلاميذه . وجدير بالذكر أن هذا الرجل كانت له دراية بمدارس الرسم في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرازيل كي يبين ميله الفطري في اكتشاف المواهب. هذا الصبر المهيب الذي اتبعه مع بعض تلاميذه من المدارس الثانوية وحتى بعد التحاقهم بكلية الفنون الجميلة ، وقد أسفرت طريقته على اكتشاف شخصية التلاميذ ، وبعد ذلك لم يكتف بالحماس الذي كان ينشره بين تلاميذه من خلال الاجتماعات التي كان يعقدها في منزله الصغير المعزول في منطقة الهرم والتي أعطت ميــلادا لجماعــة " الفن المعـاصر " التي أصبح فيهـا الفنانون جميعهم ذوى مكانة مرموقة " (١) ولايكفي أن نقول أن حسين يوسف أمين قد كون مجموعة من الفنانين وحررهم من الفكر الاكاديمي حتى تطلعوا إلى العالمية ، وحررهم من المواضيع الأدبية وغرس فيهم القدرة على التحليل الموضوعي للأشياء وعلمهم كيفية بناء اللوحة تشكيليا وعلمهم الدراسة الدقيقة للعناصر المختلفة للوحة وأكد على أهمية التكامل بين الشكل والمضمون ويمكن القول أن حسين يوسف أمين قد وجه أفراد جماعته نحو البحث في اختيار الموضوع الذي يتفق وطابع كل واحد منهم والمعالجة الأكثر قدرة على تحريك المزاج وعلى التحليل الذي ينطلق من الفلسفة الشخصية والخاصة لكل منهم .

لم يكتف حسين يوسف أمين بتوجيه أفراد الجماعة والعمل على مضيها فنيا ، وإنما مارس التصوير وترك لنا بعضا من أعماله الفنية ومن هذه الأعمال لوحة " در اسة " شكل رقم {٢٦} فنجد الفنان قد رسم ثلاث فتيات عاريات بشكل هر مى ووضع احداهم واقفة فى منتصف اللوحة واهتم فيها بالتفاصيل التشريحية وقام بتكثيف شمعر السراس

<sup>(1)</sup> Aime Azar-Leveil De la consence picturale En Egypte 1954.



شكل {٢٦} - حسين يوسف أمين - دراسه - حبر صيئى على ورق .



شكل (٢٧) - حسين يوسف أمين - موسيقار وناى - زيت على تـوال .

مسترسلا على الظهر والجانب الأيمن وقام بتصغير حجم الرأس لكى يظهر ضخامة وجمال الجسم ، ووضع على كل جانب منها فتاة جالسة بوضع مختلف ، واللوحة عبارة عن دراسة بالقلم الحبر ويتضح أن الفنان قد شرع فى رسم بعض القواقع أسفل اللوحة وهى من العناصر التى نجدها أيضاً فى أعمال بعض تلاميذه فى مرحلتهم الأولى ونلاحظ فى هذه اللوحة ابتعاده قليلا عن الدراسة الاكاديمية واقترابه من المعالجة المتحررة فى حركة الخطوط والإهتمام بقيمها التعبيرية بما تحتويه من تنوع فى الحركة وتنوع فى قوة الخطوط ، ووضع الأشخاص بهذا الشكل أعطى اتزانا فى اللوحة واعطى فرصة للعين بأن نتحرك فى اللوحة حركة متالثية ، وإعتمد الفنان على الخط واظهار الغامق والفاتح فى شخوصه ، واستطاع الفنان اظهار البعد من خلال منظور الأفق الذى يعطى احساس اسطورى داخل اللوحة .

وفي لوحة " موسيقار وناي " شكل رقم {٢٧} نجده قد رسم راقصة في الناحية اليمني من اللوحة وقد إهتم باظهار التشريح والتفاصيل في الجسم والوجمه وقد وضع رابطة رأس على رأسها وفي الناحية اليسرى رسم شخصا يعزف الناى في حالة اندماج . وقد أخذت شخوصه تملأ حيزًا كبيرًا من اللوحة ، واهتم الفنان بابراز التفاصيل في وجوه أشخاصه كما إهتم بالخط الداكن في مناطق معينة من الوجه والملابس ، كما نلاحظ أيضاً التباين بين الفاتح والغامق مما أحدث إيقاعا بين المساحات المختلفة ونلاحظ إهتمامه برسم الناي في خلفية اللوحة لعمل انزان بين الخطوط العرضية والرأسية . أما اللوحة شكل رقم {٢٨} وهمي تمثل تكوينا من الطبيعة الصامتة ، فيتضبح فيها تأثره بأعمال " سيزان Paul cezanne " شكل رقم {٢٩} وذلك من خلال وضع التكوين على المنصدة ووضع الستائر فوقها وأبضاً عملية ترصيص الفاكهة والأوانى وكذلك من خلال المعالجات الفنية ولمسات الفرشاة . ومن أعماله الأخرى التي تلقى الضوء على شخصيته الفنية لوحة " راقصة نوبية " شكل رقم {٣٠} وفيها نجد رسم مودیل عاری تجلس علی کنبة ومتکنة علی وسادة تضع یدها الیسری علی خصرها واليد الأخرى تضعها على رأسها وقام برسم خصلات الشعر على النسق الفرعوني مع وضم فيونكة على الرأس ووضع قلادة في رقبتها وتتناغم حركة جسم الفتاة مع خطوط الفتاة الأخرى الموجودة بخلفية اللوحة ، وهذا يؤكد على أن الخطوط عنصرا أساسيا في اللوحة ، فقد قام الفنان بتحديد الشكل باللون الداكن ، وقام باظهار التجسيم من خلال الغامق والفاتح ، واللوحة مرسومة بالألوان الزبتية .



شكل {٢٨} - حسين يوسف أمين - طبيعه صامته - زيت على تـوال .



شكل {٢١} - سيزان - طبيعه صامته - زيت على تــوال .



شكل {٣٠} - حسين يوسف أسين - رافصة نوبيه - زيت على تحوال .

# عبد الهادى الجزار ١٩٢٥ - ١٩٦٦

نشأ الجزار و تربى في الأحياء الشعبية و في بيئة دينية حيث ولد في حي القباري بالأسكندرية في مارس ١٩٢٥ و قضى طفولته و شبابه في حي السيدة زينب بالقاهرة مع والده الذي كان يعمل ضمن رجال الدين في ذلك الوقت ، و بهذه النشأه فتح الجزار عينه على التقاليد المترسبة في جنبات الأحياء الشعبية و شاهد العادات الموروثة بين أبنائها .. الموالد ، الأفراح ، حفلات الزار ، و لاحظ الأحجبة والتمائم، و الإيمان بالسحر و سمع الحواديت و الحكايات و الأساطير الشعبية و تعرف على شخصيات قاتمة الطباع شديدة القسوة بالتمسك بالتقاليد ذات مزاج تشاؤمي مريض في أغلب الأحيان " مما جعله يتجه وجهة تعبيرية في محاولة لفضح ما يسود تلك الحياة الشعبية من جهل يدفعها لممارسة تلك الطقوس. و هذه العادات و الرموز الشعبية بجانب وظيفتها الرمزية التعبيرية تحل فراغا تشكيلياً ، وقد استعملها الفنان بكثرة و ذلك لأثر مدلولها الفكرى على التعبير " (١) " كما كان متمثلاً أمام الجزار ما قدمه جيل الرواد من إنتاج فني يشكل حلقات التصوير المصرى المعاصر ، و لا شك أنه استوعب هذا الإنتاج و إستفاد منه في صياغة أسلوبه مما أهله لأن يكون حلقة جديدة وجزء لا ينفصل من تاريخ الفن المصرى المعاصر. فقد كان " راغب عياد " أول من وجه الإنظار إلى جماليات الفنون الشعبية كما كان سباقا في االتعبير عن شتى مظاهر حياة المصربين البسطاء، و كان هناك " محمد ناجي " الذي أكد على أهمية الإتصال بالتراث الفني المصرى ، و أخيرا كان هناك " محمود سعيد" الذي أشاع في أعماله روحا مصرية خالصة و اهتدى إلى صبيغة تتسم بالإستقلالية. و للدارس المدقق أن يلحظ ذلك التقارب الشديد بين فن " محمود سعيد " و فن " الجزار ". و لقد جمعت بينهما نزعة إستقلالية ، وروح شرقية ترنو نحو الغموض و تعبر عن السحر االكامن وراء عناصر المجتمع المصرى " (٢) .

إن الجزار لم يغمض عينه عن العادات المتأصلة في مجتمعنا و لم ينبذها كما فعل غيره بإعتبارها مظهرا من مظاهر التخلف ، إنما جعلها نقطة البدء لإنطلاقة لاتحدها حدود " فإن إرتماء الإنسان في أحضان الشعوذة و السحر و التعاويذ والأحجبة ليس إلا وسيلة سلبية للإحتماء من المجهول أو الدفاع عن النفس ضد قدر غيبي غير متوقع ، و لقد صنع هذا اللخوف المتراكم في قرارة النفوس مجتمعا ذا ملامح محدودة لا يمكن إخفاؤها " (٣) .

و ليس غريبا على الجزار و هو ابن الأسكندرية " أن يبدأ النشكيل بإطلاق كوامن البدائية الفطرية في نفسه و أن يسجل هو و زملاؤه في سلسلة رسوم و لوحات أفكارا في

<sup>(</sup>١) أحمد بندارى ياقوت ، مضمون الشكل في الرسوم الشعبية في مصر ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ١٩ ص ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) إلان وكريستين رسيون ، عبدالهادى الجزار فنان مصرى ، دار المستقبل العربى ، القاهرة ، ١٩٩٠ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) صبحى الشاروني ، عبدالهادى الجزار فنان الأساطير ، القاهرة ، الدار القومية للنشر ، ١٩٦٩ص ١٣ .

المطلق ، بداية من رمال االشاطىء إلى القوقعة الرحم إلى ما ستتبلور إليه إر هاصاتهم الأولى هذه وعُرف الجزار في هذه المرحلة بأنه أكثر فنانى الجماعة التصاقا بالطبيعة المجردة ، التى يتناولها بعمق منذ أن جذبته دراستها فى المراحل المغرقة فى القدم ، مجردة من أشر العقل البشرى حيث راقب الانسان كيف نشأ وعاش وتطور من هذه البدايه • فقد كانت هذة المرحلة مرحلة فكرية أكثر منها فنية " (١) .

فكانت أعماله المبكرة هذة تمثل محاوله لأرتياد الحياة البدائيه في النفس أو خارجها فنري نساء يخرجن من القواقع والأنهار تحفهن الأشجار البريه والطيور والقطط ورجاله المتحجرون تلفهم الأحجبه والطلاسم والبخور والأكف والرموز السحريه.

" إن هذا كان مدخله للتعرف علي اللاشعور الجمعي ومخزون القيم والرموز والخرافه لدى الطبقات الشعبيه ، مما يشكل ميتولوجيا الحياة المصرية وواقعها النفسي الذى نشأ فيه ومما اختزنته ذاكرته عن عالم المولد والسيرك الشعبي ويبدوفيه الفقراء مستسلمين مستكينين في شبه غيبوبة أو مذهولين في هيستريا حلقات الذكر ونوبات هوس الدراويش أو آكلي الثعابين وملتهمي شعلات النار واللاعبين بالخطر من أجل قروش قليلة يقتاتون منها " (٢) .

ويغوص الجزار في أعماق الثقافة الشعبية التي يفك رموزها ويصور قيمها ليرتقي إلى حقيقة جوهريه هي حقيقه الهوية والمجتمع ، فطريق الجزار إلى العالمية هو الالتصاق بالمحليه الذى يمكنه من بلوغ الضالة المنشودة وهي تاسيس تصوير وطنى .

وسيريالية الجزار الموضوعية إنما تعنى هنا عمل الأصاله التى تحول تصوير" الحياة الحقيقية " للجماهير والشعب إلى قيمة عالمية . وفي لوحة " إمرأة ذات خلخال" شكل رقم (٣١) لم يصورها كأنثي بمقايس متفق عليها ولكنه صور الفكرة وصور المعتقدات التي يتبناها الانسان في عالم الغيبوبة .

" في هذه الفترة صور اشخاص تعيش في حالة لامبالاة وتسيطر عليها معتقدات شعبية مثل جلب الحظ بالتبارك وأوراق ملفوف بطلاسم مكتوبة برموز موضوعه في احجبه ، وأشخاص تعيش في جو اسطوري مغرق في الخرافة ، لقد دفعته حساسيته المرهفة لملاحظة كل ما يجري حوله " (٣)

لقد أضاف الجزار إلى هذه المفاهيم طابعه الخاص الذي يشيع إحساساً قوياً بالمجهول ويركز علي تأكيد الغموض في الأشكال والعناصر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣ .

 <sup>(</sup>۲) عز الدين نجيب ، فجر التصوير المصرى الحديث ، دار المستقبل العربى ، القاهرة ، ۱۹۸۲ ص ۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) بلقيس سيد سلطان ، الرمزية في فن التصوير المصرى ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ص ٧١ .

نستطيع أن ندرك من متابعة أعماله على مدي عشرين عاما أنه سار في تلك الحدود التي وضعتها جماعة "الفن المعاصر "فنجد عنده الفكر الفلسفي والأسلوب السيريالي مع رفض الأساليب الفنية التقليديه وتوفر الوعي بالظروف الإجتماعية مع ربط الفن بالمجتمع وكلها من الشعارات التي رفعتها الجماعه ابتداء من عام١٩٤٦.

" ورغم أن الجزار وزملاءة لم يلعبوا دورا ايجابيا في الحركة الوطنية المصرية في ذلك الوقت أسوة بزملائهم في الجماعات المتمرده الأخري كجماعتي" الفن والحرية ، الفن الحديث " إلا أن فنهم كان ذا قيمة خاصة وأهمية محدودة ، و من الممكن اعتباره اصدق تحليل ميتافيزيقي للطبقات العاملة والشعبية المصرية ، صادر عن متقفين مصريين " (١) .

وقد تميز الجزار من البداية بشخصية مستقلة ، وبالتمرد على القيود الأكاديمية وقد أستفاد من المدرسة السيريالية التي ظهر أثرها جليا في أعماله ، وكانت سيريالية موضوعية مقربا مناهج التحليل النفسي بالعقلية الشعبية التي تجد في السحر والخرافات مجالا للتعبير عن نفسها وهو يفصح بذلك عن أحد جوانب الحياة الحقيقية .

وقد كتب " يوسف فرانسيس " يقول " إن النظرة التي يلقيها الجزار علي الأساطير الشعبية لم تكن نظرة الإيمان بها وانما نظرة النقد اللاذع لها ، فكان يجمع بين التعبيرية والسيريالية لكي ينتج تصوراً إجتماعياً لهذه الظواهر شأنه أن يعبر بطريقته الخاصة عن موقفه الخاص إزاء الحياة " (٢) فيقدم بمزيد من الرمزية والواقعية التعبيرية مجموعة أعمال ساخرة من تلك الشعوذة وذلك الدجل .

فقد رسم الجزار لوحة (المجنون الأخضر) شكل رقم (٣٢) بمزيج من الرمزية والسيريالية ، فرسم المجنون الأخضر وهو يرتدي قرطا في أذنيه يرمز إلى الرجل السلبي المتجرد من الرجولة ، وإستعارة القرط النسائي والزهرة الحمراء ووضعهم بشكل منطقي داخل الصورة علي الرغم من تعارض ذلك المفهوم الواقعي العقلي يذكرنا إلى حد كبير بنفس المنطق الفكري الذي تناول به " ماجريت " أعماله التصويرية من خلال عامل التغريب ، وإن كان التناقض والتغريب لدي الجزار قد تم استدعاؤه من أجل تحقيق معادل موضوعي للواقع الاجتماعي المرفوض . على حين أن استدعاء التغريب لدي " ماجريت " كان من أجل تحقيق معادل الاجتماعي المرفوض . على حين أن استدعاء التغريب لدي " ماجريت " كان من أجل تحقيق معادل التناقض القائم بين الفنان والعالم ليس من أجل إلقاء الضوء على مشاكل الواقع الأجتماعي أملا في التقدم والعدل . " كما نجد فارق التناول التقني والتحريفي لدي كل من الفنانين يتفق وطبيعة واهداف مضامينهم داخل أعمالهم ، ويعكس وجه الخلاف من زاوية رؤيته مسر في المالة والمنافقة عالم المنافقة والمداف مضامينهم داخل أعمالهم ، ويعكس وجه الخلاف من زاوية ورؤيته مسرن خسلال رؤيته به المنافقة والمداف مضامينهم داخل أعمالهم ، ويعكس وجه الخلاف من زاوية ورؤيته مسرن خسلال رؤيته به المنافقة والمداف مضامينهم داخل أعمالهم ، ويعكس وجه الخلاف من زاوية ورؤيته مسرن خسلال رؤيته به المنافقة والمداف مضاعي ، " فمساجريت " يسلزع مسرن خسلال رؤيته به المنافقة والمنافقة والمنافقة

<sup>(</sup>١) صبحى الشاروني ، عبدالهادي الجزار فنان الأساطير ، القاهرة ، الدار القومية للنشر ، ١٩٦٩ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>Y) إلان وكريمنتين رسيون، عبدالهادى الجزارفنان مصرى، دار المستقبل العربى ، القاهرة ١٩٩٠ ص ١٠٠.



شكل {٣١} - عبد الهادى الجزار - إمرأه ذات خلخال - زيت على تـوال ١٩٤٨ .

المتمركزه حول الذات إلى التنميق والصقل و إبراز مشكلة الشخصية المتمثله في رؤيته لتلك العوالم والشخوص الواقعية الغريبة ، على حين أن معالجات ورؤية الجزار خشنة متدففة مشحونة بالحزن والإنفعال الماساوي على ذلك العالم الذى لا يملك القدرة على تغييره " (١)

" وقد تأثر الجزار أيضاً بأفكار " بوش " شكل رقم (٣٣) من خلال التعبير بصراحة عن خبايا المجتمع وحقيقة الواقع والأفكار الفلسفية ، ولكنه صاغ افكاره باستقلالية تامة وأعطي لنا فناً رمزيا مصدري المدذأق " (٢) ، وقد تأثر أيضاً في مرحلة القواقع " بجوجان " شكل رقم (٣٤) حيث يظهر ذلك بوضوح في لوحة " إمرأة في قوقعه " شكل رقم (٣٥) .

" وقد ساهم في تحديد ملامح أعمال الجزار التصويرية الأخيرة دراسته في ايطاليا منذ عام ١٩٥٨ إلى عام ١٩٦١ وزياراته لكل من فرنسا وبلجيكا حيث إنتي بأعمال الفنان " بول دلفو Paul Delvoux " الذي ترك أثرا لا يمكن إنكاره " (٣) هكذا تميز الجزار منذ البداية بشخصية مصرية مستقلة وبالتمرد على القيود الأكاديمية واستفاد من المدارس الأوربية مثل السيريالية والرمزية والتعبيرية .

ومن أعماله الأولى لوحة " إمرأة فى قوقعة " ١٩٤٣ شكل رقم (٣٥) نجده قد رسم قوقعه بيضاء بها إمرأة عارية تماماً مضطجعة فى حالة استرخاء تام فى وسط اللوحة وهناك إمرأة فى الجانب الأيمن تتطلع فى حالة شرود ، توجد أخرى تكاد تغرق بجوار القوقعة وثالثة فى يسار اللوحة نقف متأملة كأنها تنتظر شئ ما ، وفى أعلى اللوحة يوجد اثنتان من النساء وكأنهما يغادران المكان ، ترمز الأنثى هنا إلى الأم أساس البشرية والتناسل والقوقعة إلى بداية الكون . " وهناك اسطورة اغريقية نقول أن فينوس إلهة الجمال قد خرجت من قوقعة ، وقد كانت القوقعة عند الاغريق رمز الكون الذى أخرج الإله للوجود وإن بدأت فى الماء قبل أن تخرج إلى الأرض " (٤) وقام الفنان فى هذا العمل بتلوين القوقعة باللون الأبيض فى وسط اللوحة تقريبا ، ولون السيدة باللون البنى المحمر لجذب العين إلى مركز اللوحة ، وقد وضع جذوع الأشجار والنساء فى الماء بترديد غير منتظم مما أحدث نوعاً من الإيقاع ساعد على اتزان اللوحة ، وقام بتلوين الماء بلون أزرق غامق لعمل " تضاد " لإظهار العناصر الأخرى باللوحة ، وسيطر على اللوحة جو ميتافيزقى يثير فى النفس نوع من التأمل – التكوين محكم ، إهتم فيه الفنان بالتجسيم فى عناصر اللوحة وإهتم بترتيب الأشكال من حيث المنظور وذلك أعطى للعين فرصة للتنقل بين عناصر اللوحة وإهتم بترتيب الأشكال من حيث المنظور وذلك أعطى للعين فرصة للتنقل بين عناصر اللوحة .

<sup>(</sup>۱) مصطفى مهدى ، التصوير التشخيصي المصرى منذ ١٩٥٠ ، رسالة ماجستير – ، القاهرة ، ١٩٧٥ ص ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) بلقيس سيد سلطان ، الرمزية في فن التصوير المصرى ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ١٩٨٨م ٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) مصطفى مهدى ، التصوير التشخيصى المصرى منذ ١٩٥٠ ، رسالة ماجستير - ، القاهرة ، ١٩٧٥ ص ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) بلقيس سيد سلطان ، الرمزية في فن التصوير المصرى ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ١٩٨٨ ص ٧٠ .



. شكل (٣٢) - عبد الهادى الجزار - المجنون الأخضر - زيت على تـوال ١٩٥١ .

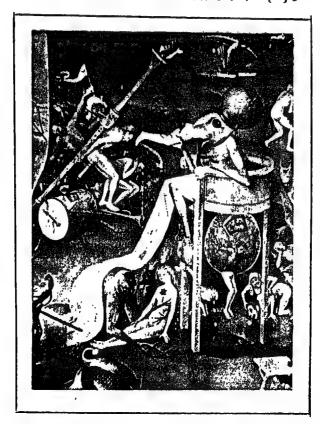

شكل (٣٣) - بوش - الحديقة المحترقة - زيت على خشب ١٩١٠ .

وفى لوحة " فرح زليخة " ١٩٤٨ شكل رقم (٣٦) نجده قد قام بتصوير فرحاً ماساوياً . يصور ماساة الزواج وتقاليده المصرية التي تسلب المرأة حرية الاختيار ونشعر بذلك رغم نضارة الألوان باللوحة ، ويسود العمل جو غامض ، يشعرنا كما لو أن طقوس هذا الفرح هي طقوس لإحتفال خرافي مفجع ساعد على تأكيده الوجوه القاسية المرسومة على الجدار كجمهور من المشاهدين يشاهد زليخة في عرضها الدرامي وهي يائسة متمسكة بأمل مفقود على شكل وردة حمراء ، وفتاة صغيرة مشوهة الهيئة تمسك بفستانها ، وقط أبيض رابض ينظر إلى المجهول وفي الخلفية تظهر سفينة بيضاء وهي ترمز إلى الأمل والنجاة ، والعين تأخذ طريقها بيسر وسهولة بادئة بوجه زليخة ثم يدها الممسكة بالزهرة ونزولا بالزهرية فالقط الأبيض والطفلة ، ثم تعود مرة أخرى إلى " وجه زليخة " التي تعكس عيناها خليطا من أحاسيس والمشكوى والاستسلام ، وقد شكلت الزهرية هنا بشكل غريب حيث يظهر الاناء في شكل أقرب إلى الزجاجة الممتدة إلى أعلى بشكل يجعل زليخة تمسك فرع الزهرة بيدها وهي واقفة ، والفنان بهذا التصرف قد حقق اتزانا ملحوظا وحل فراغا تشكيليا مع حركة الذراء ين .

ويستعين الجزار بالتكثيف اللونى فى درجاته المختلفة ليساهم فى خلق نقل درامى للوحة التى يزخرف كل عناصرها تقريبا فيكسبها ذلك الثراء الطقوسى الذى يميز الأجواء الشعبية الدينية فى أى مكان وأى زمان . والمعالجات الفنية والتقنية فى هذه اللوحة تحمل روح التعبيرية الألمانية وروح الرسوم الجدارية الشعبية التى تفتقد لقانون التشريح الطبيعى ، وتهتم بالترصيص الماثل فى الوجوه خلف " زليخة " وقد إهتم الفنان من خلال المفهوم الأوربى بإسقاطه للظلال من الزجاجة والقط والعروس على الأرضية من أجل ابراز الأبعاد وحيز المكان . ونلاحظ أن يدى العروس لا تتناسبان مع حجم الجسم ، وقد انسجم وضع اللون الأحمر مع اللون الأزرق المخضر فى ملابس العروس وقد أحدث ترديدا مع اللون الموجود بالرسوم التى على الحائط فى خلفية اللوحة ، وقد قام بترديد اللون الأحمر الموجود بالوردة مع اللون الأحمر الموجود برأس العروس ، ومنديل الرأس وأيضاً منديل الرأس الموجود بالفتاة أسفل ، وزخارف ملابس العروس وكل هذا ساعد على انزان التكوين وقد ساعد لون الخلفية الى سيادة وضع العروس والزهرية فى اللوحة وحركة الأذرع والأطراف والرأس تذكرنا بالنساء النائحات فى التصوير المصرى القديم شكل رقم (٣٧) .

وفى لوحة " المجنون الأخضر " ١٩٥١ شكل رقم (٣٢) صور رجلا حليق الرأس ولمون وجهه باللون الأخضر وهو من الألوان الدالة على السلبية ووضع قرط نسائي في أذنيه إلى جانب أنه يرتدى زيا نسائيا ونظرته غامضه داخل عالم رمادى باهت ووردة حمراء خلف الأذن ، ويدان ترتفعان خلف الرأس تشيران حسب التقاليد الدارجة إلى فقدان الوعى بالذات التي ينبغى حمايتها من قبل قوى غيبية يتم استدعاؤها من خلال " الخمسة وخميسة وعيون الحسود " التى تقى هذه الشخصية المخنثة شر الدنيا وتحفظ لها عرش السلبية ، وقد رسم الفنان



شكل (٣٤) - جوجان - المستحمات - زيت على تـوال ١٨٩١ .



شكل (٣٥) - عبد الهادى الجزار - إمراه في قوقعه - زيت على سيلونكس ١٩٤٣

جزء من كرسى يدل على كرسى العرش لكى يتربع عليه هذا المخنث في الجزء الأسفل من جهة اليسار ووضع عليه بعض الزخارف ذات الروح الاسلامية والشعبية .

والموضوع والأداء اللونى والحس العام ذات منطق تعبيرى واضح يظهر فيها التهكم والسخرية بغرض الارتفاع بالتعبير .

وحفاظا على اتزان الشكل داخل المساحة صور الفنان يدين تمتدان أفقيا من خلف الرأس ثم من أمام الأنف إلى أعلى بتشكيل يريد منه تنوع الفراغات الناتجة عن ذلك مع تحقيق الاتزان المطلوب وقد ساعد على ذلك رسمه لعين الحسود على الكفين بخط متعرج يمتد إلى إلى أسفل مع الذراعين ، ورسم الكرسي في أسفل يسار اللوحة أتم عملية الاتزان باللوحة واللوحة منقولة عن استكتش بالقلم الرصاص لوجه صبى رسمه الفنان في وقت سابق وإستعان به في تركيب هذا الوجه المجذوب الذي يجاور الأضرحة .

ورسم الجزار لوحة " دنيا المحبة " عام ١٩٥٢ شكل رقم (٣٨) وهي من الأعمال المهامة التي تعكس رسوخ عالم الفنان ونضوج رموزه الخاصة وتقنية اللون والمعالجة البنائية ، وقد صور رجلاً وإمراة متحابين جالسين داخل عالم من الحياة الشعبية الميتافيزيقية بنناقضاتها المتمثلة في الرجل المخنث الذي يرتدى غطاء رأس مزين تتدلى منه حلية على وجهه بالإضافة إلى العقد الذي يطوق عنقه ، والحلق المتدلى من أذنيه والثعبان الذي يحمله على يده ، وفي مقابل ذلك تجلس المرأة تعطيه ظهرها وفي يدها سنبلة القمح وبجانبها حمامة صغيرة ترقد على بيضتين ، وقد إستعار الفنان رمز المرأة بحيائها البادى في الصورة للإشارة إلى مصر بخيرها المتمثل في القمح وحلمها في الخلاص الماثل في البيضتان والحمامة الصغيرة وسوء طالعها الذي أوقعها في ذلك المحب المخنث الذي يجلس في استسلام يبدو في عينيه ، وحمله للثعبان رمز الاستعمار وأعوانه على ذراعه وقد أحاط الفنان تلك العلاقات الرمزية بذلك العالم الأسطوري الذي يعكس مظاهر الواقع الاجتماعي المصرى الممثلة في المرأة التي تصلى جهة اليسار والمرأة الملتفحة بملائة حمراء جهـة اليمين في خلفيـة الصـورة ، والمرأة العارية التي تهم بدخول محراب الرجل. وذلك المحراب الذي عبر عنه الفنان بتلك القبوة التي تشبه المحراب ، ورسم في أعلاها رجلاً من خلال علاقات خطية سوداء . وقد بالغ الفنان في تكثيف سكون الواقع المصرى واستسلامه من خلال صوره العديدة التي صورها على الجدران في خلفية الصورة . وأن معالجات الفنان تعبيريــة ذات روح ميتافيزيقيـة وأيضــاً سيريالية رومانتيكية تحمل بعضا من مظاهر الوحشية الماثلة في المعالجات اللونية واستخدام الخط في تحديد الأشكال كما في الصورة الموجودة على الجداران ، إلى جانب مظهر تكعيبي في معالجة أنف الرجل جهة اليمين وأجزاء من ملابسه .



شكل (٣٦] - عبد الهادي الجزار - أرح زليخه - زيت على كرتون ١٩٤٨



شكل (۲۷) سالنا محات . من مقبرة وعموسي . طيبه .

التكوين متزن من ناحية الألوان والكتل ، فاللون الأحمر متردد في اللوحة بشكل يعطى العين الفرصة بأن تجوب خلالها في حركة لولبية لدرجة أنك لا تستطيع الخروج من اطارها واللون الأسمر في حوائط الخلفية أعطى اللون الأحمر السيادة دون النفور ، وقد ردد اللون الأسود في السجادة التي تسجد عليها السيدة وفي ملابس السيدة التي ترتدي ثوبا أحمر ، وتحت قدم الرجل ، كل هذا ساعد التكوين على النجاح وإهتم الفنان بالتجسيم في شخوصه وأيضاً إهتم بالبعد المنظوري واللوني في اللوحة .

وفى لوحة "الرجل والقط" عام ١٩٥٦ شكل رقم (٣٩) وهى من الأعمال ذات الروح التعبيرية وقد صور فيها الناقد "إميه آزار "بنظرة أمامية جادة واثقة تحمل كثير من التساؤل والانتظار . وتؤكد قبضة يده على الحاجز الخشبي بالاصرار وانتظار المستقبل وحاول الفنان تأكيد غموض اللوحة من خلال رسمه لحيوان خرافي باللون البني على ملابس الشخص المرسوم وكذلك تصوير قط باللون الأخضر الداكن في وضع مماثل لتمثال "القط المصري القديم "وأسفل اليد اليمني يتدلى عقد من الذهب وأقنعة مرسؤمة في خلفية اللوحة . إن الفنان يشير بوضوح إلى عدم رضاه عن هذا العالم المغرق في الخرافات غير العقلية والغرائز والتفكير الميتافيزيقي ويأمل في عالم تشير إليه نظرات العيون البعيدة الواثقة بملامحها الجامدة البادية على وجه الشخصية المرسومة .

" إن مجموعة الأعمال السابقة ذات الروح الشعبية تمثل إلى حد كبير التحول الثانى داخل عالم الجزار الشعبى التى تعدت المظهر وصولا إلى الدوافع الإجتماعية العميقة التى تبلور السلوك الاجتماعي وتحدد الملامح الشكلية للرموز داخل أعماله الفنية ويؤيد " دارسكوت " ذلك الرأى بقوله : أنه يستخلص من المظاهر معنى أعمق مما على سطحها ، لأن ارادة الادراك عنده تتجاوز بعض الملامح الظاهرية باحثة عن تفهم للذات في تكاملها الداخلي المطلق . وأنه لسلوك شرقى حق ، ذلك الذي يرتكز على تجاوز المظاهر المادية في سبيل البحث عن مجردات الفكر ، وصولا إلى الجوهر " (1)

<sup>(</sup>١) محمد سالم ، مدخل للفن التشكيلي المصرى المعاصر ، رسالة ماجستير ن الاسكندرية ، ١٩٧٥ ص ١١٩٠ .



شكل {٣٨} - عبد الهادي الجزار - دنيا المحيه - زيت على كرتون ١٩٥٢ .



شكل {٣٩} - عبد الهادي الجزار - الرجل والقط - زيت على خشب ١٩٥٦

### حامد ندا ۱۹۲٤

ولد حامد ندا بالقرب من القلعة وأقام في حي البغالة . كان أبوه يعمل شيخ جامع فكانت تحيط به بيئة دينية وكان يحدثه عن المجاذيب والدراويش فكان يقبل أيديهم تبركا بهم ومرضاة لرب العباد ، فتأثر بهذه الحياة ومايعانيه أهلها من بؤس وتشاؤم سيطر عليهم في تلك الفترة ، كل هذه العوامل كانت سببا لمعلاقة حقيقية بين حامد ندا والبيئة الإجتماعية للوسط الذي يعيش فيه علاوة على ذلك قراءاته في علم النفس وإهتمامه بتحليل " فرويد " و " ادلر " للسلوكيات المرضية التي تختفي وراء كثير من الناس التي تبدو أمامك أنها عادية وليس بها مرض . وبدأ ينتبه إلى التضاد المأسوى المضحك في حياة هذه الأوساط الشعبية لذلك اكتشف حامد ندا شخوصه مبكرا ، وسرعان ما عرف ما أراد أن يقوله بفنه..

"كانت الأعوام ١٩٤٦ ومابعدها من أعوام خيم فيها الجمود والركود على الروح المصرية . عمال التراحيل هؤلاء الرجال الأشداء يعملون مرة واحدة في السنة ، وبعد ذلك ماذا يفعلون ؟ ليس أمامهم إلا أن يعتصموا بالجوامع والمقاهي ويلجأوا إلى الشحاذة واستجداء الصدقة . ووجد كثير منهم طريقه من خلال ادعائهم الدروشة ، أو تصنعهم الذهول أو الهذيان أو العاهات ، ربيت الدقون وطالت السبح وانتشرت حياة الاحتيال على الرزق بواسطة البطالة والجلوس على الأرصفة والزوايا والتكايا ، وكان لابد للفنان أن يصرخ في الناس أن استيقظوا فالدنيا تجرى من حولكم وأنتم على مقاعد القش تغطون في ثبات بين النوم العميق واليقظة (١)

لقد كانت بداية حامد ندا شديدة الشبه ببداية الجزار ، ولعله كان أسبق منه إلى ارتياد ذلك العالم الغريب الملئ بالخرافة والذهول والمأساة الإنسانية في قاع المجتمع. وتحمل لنا رسومه الأولى في أوائل الأربعينات تعبيرا فاجعا عن تلك المخلوقات التي كانت بشرا " لقد تفاعل ندا مع البيئة الشعبية وقدم عناصر لغته التشكيلية الخاصة جدا من مشتقات روحها في إطار عاطفي ، فلم يقدم المساوئ بقدر ما تعاطف معها ومع أشخاصها في حيرتهم وقلقهم ، لقد شكل أشخاصه الذين كبلهم العجز والجوع والذهول كما لو كانوا تماثيل حجرية أو خشبية خشنة من فروع أشجار تتلاشي فيهم التفاصيل الواقعية وتذوب الفوارق بينهم ويصبحون كتلاً صماء متشابهة ، كأنهم أبناء إحدى مدن ألف ليلة وليلة التي أصابتها لعنة ما ، فتحولوا إلى تماثيل بنفس حركاتهم وأوضاعهم ومع ذلك فقد برزت في عيون أشخاصه تعبيرات صمارخة بالشكايا والإتهام " (٢) .

<sup>(</sup>١) نعيم عطيه ، العين العاشقة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧١ ص ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) بلقيس سيد سلطان ، الرمزية في فن التصوير المصرى ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ص ١٠ .

لقد استفاد ندا فى تصوير لوحاته بالواقع الملموس فى الحياة ، لكنه مع ذلك بعيد كل البعد عن نسخ هذا الواقع أو الالتزام يحرفياته فهو لايسجل وينقل ، بل يختزن ثم يخرج العمل إلى الوجود من خلال ذاتيته ، وبعد مروره فى مخيلته واصطباغه بوجهة نظره وانصهاره فى أفكاره وعقائده ومسلماته ، ويتجلى ذلك فى جميع أعماله ، حتى فى التى بعداً بها انتاجه الفنى بالنقل ، وأنه لم يلجأ إلى هذا النسخ ، بل أضاف مسحة تعبيرية واضحة على الأشكال المرسومة .

لقد لفتت أعمال ندا أنظار النقاد الأجانب وأشادوا بها وكتب الناقد " اتين ميريل " يقول : " إن ندا واحد من المصورين الذين يعبرون بنقلهم للواقع عن عواطفهم وشخصياتهم دون أن يمسخوها بتصنعات عقلية ، بل هم يستخلصون على الأخص أكثر المعانى خفاءا فى الأشياء ، أعنى حقيقتها الجوهرية فعند حامد ندا الأجسام ذات جمود غريب ، وخاضعة لإنفعالات مكبوته تنهشها وتحيلها إلى بقايا خائفة منكمشة . وفى خضم هذا الجمود نجد ذراعاً ممدودة ، وعيناً مفتوحة ، وأصابع تنتحب وكل هذا يبدو كما لو كانت تعنى نداء " (١)

وقد أكد ندا على هذا الجو الشعبي أيضاً باستخدام الطيور المنزلية مثل الديك والحيوانات المستأنسة كالقطط والحشرات والزواحف كالسحلية والبرص فصور هذه الزواحف والحشرات وهي تجري على الحوائط ممتلئه بالأمان لا تخشي أولئك الناس الذين تبلدت احاسيسهم وأصبحت رمزا للخواء والحيوانيه في أعماقهم .

" وشخوص حامد ندا مطرقه واجمه لا ابتسامات على الشفاه لافرحة على الوجوه، أناس مهدمون محكوم عليهم في انتظار ساعه الاعدام، قطعان آدميه تساق إلى الذبح. تتكرر شخوص ندا وتتكرر .. بعضها يخفى وجهه بيده، كما لو كان يحجب عن بصره الضوء إذا اشتد، حتى الأطفال والصبيان يبدون كما لو كان قد شاخوا ولم يتعدوا اطوار الطفوله أو الصبا بعد. الجميع يرتدون الجلايب، حفاه أو يلبسون البلغ، كما في لوحة " المصلى والسحليه عام ١٩٤٧ " شكل رقم (٤٠) " . (٢)

" كانت أعمال هذه الفتره تحمل بعض الرموز الشعبية المحملة بألوان تراثيه مثل السمكة والديك والسحلية والثعبان وام الخلول وفرس النبي ، والطائر أو منسوجات من حروف تشبه الوشم والاحجبه إلى غير ذلك من المحمولات الغيبية البحتة " (٣)

<sup>(</sup>١) سمير لطفى واسيلى ، التعبيرية في التصوير المصرى المعاصر ، رسالة ماجستير القاهرة ، ١٩٨٠ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) نعيم عطيه ، العين العاشقة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٦ ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالمنعم ، القيم الابداعية في التصوير عند حامد ندا ، رسالة ماجستير، القاهرة ١٩٩٤ اص ٧١ .

" عن العلاقة بين أعمال ندا وراغب عياد يقول حامد ندا: وقد تبينت فيما بعد أن بيني وبين راغب عياد في لوحاته عن الحياه الشعبية قرابه روحيه وان كان الفارق شاسعا بين معالجة كل منا للموضوع الشعبي وللشخوص الشعبية. لقد صور راغب عياد بموهبه غير منكورة واقع الحياة الشعبية أما أنا فقد عنيت بالغوص إلى ما تحت الواقع مقتنصا ما في النفس الشعبية من رواسب لا تلبث أن تتعكس على سطح البيئة الشعبية وسلوكيات رجالها ونسائها . يمكنك أن تتبين أيضاً أن شخصياتي الشعبية شخصيات عُجر ليس فيها إهتمام بتفاصيل القسمات أو بما يميز الأفراد بعضهم عن بعض " (١) .

يقول حسين يوسف أمين : " والحياة الشعبية التي طال العهد على تمثيلها بواسطة الفنانين الأكاديميين فتناولوها من وجه النظر البصرية بقصد عرض مظاهرها الشائعة فقط ، فإن حامد ندا يتناولها من خلال وجهة نظر المحلل الكاشف لما فيها من عوامل الخرافة والانفعال المتصلة بالبيئة الشعبية في عاداتها ومظاهرها ومشاكلها المختلفة وبتعقيداتها المبهمة والدوافع السيكلوجية لها " (٢) .

والرموز التى يسستعملها حامد ندا فى لوحاته ملموسة فى الحياة الشعبية ، وكثيرا ما يستخدمها فى شغل المساحات الخلفية ، وهو لايختار هذه الرموز اعتباطا بل لما لها من ارتباط بالمعقتقدات السائدة فى الوسط الشعبى . إن رؤية حامد ندا التشكيلية مستمدة من الأبعاد والمعانى الأساسية التى يفرزها المجتمع وليست عن طريق العلاقات الظاهرة التى تميز الشخصية الفردية .

" لقد تسلح ندا بالثقافة والفكر حتى تكون لديه الرأى والرؤى التى أصبحت ركيزة ابداعه ، تعمق في عالم النفس فتكشف له الكثير من الخرافات الشعبية ما تسر به الخرافات والطقوس من أمراض متفشية في المجتمع ، فصماغ لنا أعمالا من صميم الوجدان الشعبى تمتزج فيها المتناقضات والواقع والخيال ، الحقيقة والأسطورة ، المعقول واللامعقول ، وكانت هذه الأعمال تمتلئ برموز الواقع الشعبي الثرية والدلالات العميقة والتحليل النفسي الدقيق". (٣)

وقد تأثر ندا بالرؤى التعبيرية التى تهتم بإعلاء شأن التعبير فى العمل الفنى مهما خالف ذلك النسب الطبيعية للأشكال المرئية .

" ومن ناحية أخرى لم يتوغل مع السيرياليين فى البحث عن الأعاجيب فى شتى صورها لذاتها بل ليخدم هدف التعبيرى بأثاره ورؤاه الذاتية للواقع الشعبى فى خلفيت الدرامية

<sup>(</sup>١) تعيم عطيه ، العين العاشقة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٦ ص ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) حسين يوسف أمين ، كتالوج المعرض الثاني لجماعه " الفن المعاصر ، ١٩٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) محمد عبدالمنعم ، القيم الابداعية في التصوير عند حامد ندا ، رسالة ماجستير، القاهرة ١٩٩٤ ص ٨٢ .



شكل { ١٩٣٧ - سيلفادور دالي - إكتشاف الوحوش - زيت على توال ١٩٣٧



شكل (٤٠) - حامد ندا - المصلى والسطيه - أحيار على ورق ١٩٤٧

، فهو لم يعتمد على الغوامض النبي يفرزها اللاشعور . وفضل أن يستخدم الأشكال مــن واقــع حياننا " (١)

وحامد ندا يؤثر التجريد المرتبط بالواقع في جميع لوحاته عن التجريد المطلق، ومن أقواله في هذا الشأن أن التجريد نوعان : الأول يستخدم الأشكال من واقع حياتنا والثاني يعطينا أشكالاً مبهمة تكون موجودة في احساسات الفنان الداخلية وهي تعطى شكلا مطلقا .. أنا الأن أمثل الجانب الأول وأرحب بالشاني وإن كنت أشعر بالعجز عن تحقيقه . فهو يلجــا إلــي التشخيص وبث الرمز الشعبي ليوضح المضمون الذي يرمز إليه . ودراسته للأشياء دراسة انطباعيه وعلمية تصاغ في قالب تجريدي واعيى يعطى بأبسط صورة مضمونا عريضا للمفهوم الذي يريده . إن رموز ندا ملموسة إلى حد بعيد فهي ليست مجردة كالمثلث والدائرة والخط .. أي أن مصدرها ليس العقل الباطن بل الحياة الشعبية ذاتها لذلك فبإن رموز ندا تختلف عن رموز السيريالية " فهدف الفنان السيريالي هو أن يحطم الحواجز سواء الطبيعية منها أو النفسية التي تفصل بين الشعور واللاشعور ، لذلك فإن سيريالية ندا ليست كسيريالية " سلفادور دالى" شكل رقم (٤١) أوماجريت رقم (٤٢) لأن مخزون اللاشعور عنده مختلف عن اللانسعور للفنان الأوربي وإن كانت المحركات أو الأليات واحدة ولكن التعامل مع هذا المخزون مختلف فعناصر ندا كلها محلية نابعة من البيئة الشعبية ومن تراثنا الحصاري ومن مخزون الطفولة وأيضاً من مرئيات المكان من أشياء وكاننات ومن الحكايات والأساطير والخرافات الشعبية المصرية . إنها سيريالية "ياطالع الشجرة هات لى معاك بقرة "و" أمنا الغولى " و " الزار " والوشم " و المجاذيب " و " الدراويش " و " أصحاب الكرامات " . (٢)

لقد اختار ندا سيريالية خاصة به لأن السيريالية الأوربية تختلف في ملامحها عن السيريالية المصرية . ومع ذلك فإن حامد ندا استفاد من المدارس الأوربية وهو نفسه لاينكر هذه الحقيقة فيقول : "أنا لاأنكر مدى الافادة من المدارس الأجنبية فلا أترك تجربة على مستوى العمل الفني في أي دولة من الدول لفنان ما إلا وعيتها بصريا وفكريا كما لاأترك مادة جديدة للإستعانة بها كوسيط للتعبير إلا وأعرفها واستوعبها وأطوع كل هذه الوسائط لخدمة فني في النهاية ، كما أنني لاأخشى آثار هذا الاستيعاب وهذه المعرفة بحدودها لانتعدى النواحي التكنيكية مما يفتح آفاقا جديدة لصنع أعمال لايرفضها الجمهور أو أفاجئه بها . وهذا معناه في النهاية إلا أنغلق على نفسى وأصنع فناً بدائياً لايرقى إلى رؤى المدارس الفنية المعاصرة . يعني بهذا الكلام الارتباط بجذور الحضارة العربية والاسلامية وكذلك الفرعونية وعدم الانتماء إلى حضارة مغايرة تماماً لحضارتنا " (٣) .

<sup>(</sup>١) نعيم عطيه ، العين العاشقة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٦ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالمنعم ، القيم الابداعية في التصوير عند حامد ندا ، رسالة ملجستير، القاهرة ١٩٩٤ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ٧٠.

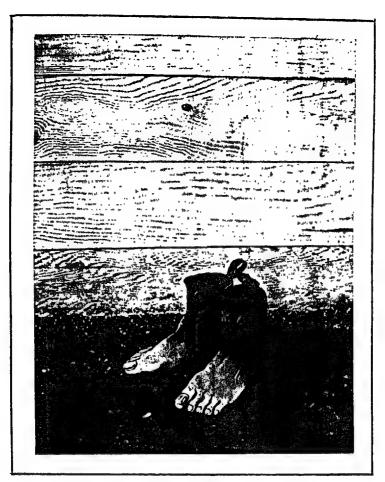

، شكل (٤٢) - ماجريت - موديل أحمر - زيت على تـوال ١٩٣٧.



شكل (٤٣) - حامد ندا - ظل القبقاب - مائية على ورق .

" كان أسلوب حامد ندا فى التعبير عن عالمه أقرب إلى الأسلوب النحتى حيث تبدر شخوصه كتماثيل حجرية أو خشبية من فروع أشجار عُجر ، تتلاشى فيهم التفاصيل الواقعية وتذوب الفوارق بينهم ويصبحون كتلاً صماء متشابهة ولكن عيونهم تصرخ بالشكايا والاتهام أو تشخص نحو المجهول فى انتظار أبله " (١)

ويركز حامد ندا على الانسان المحاط بالظلمة والتراب وليس له إلا أن ينزوى في ركن ضيق وينحصر في دائرة محدودة من الضوء ، فلا تنفذ بصيرته ولاتمند أرادته إلى أبعد من ذلك العالم المحصور .

وفي لوحة " ظل القبقاب " شكل رقم (٤٣) و" الدراويش " عام١٩٤٧ شكل (٤٤) ولوحتي " العصافير " ١٩٤٨ شكل رقم (٤٥) و" داخل المقهى " عام ١٩٤٨ شـكل رقم (٤٦) بل وفي أغلب لوحاته كان يضيف إليها بعض الأشياء المنزلية مثل الكرسي والمصباح الغازي والزير المشروخ ولاتتصف مناظره في الغالب بالرحابة والاتساع إنها مثل ضوء المصباح المغازى تتركز على حيز ضيق هو في الغالب غرفة خالية من الأثاث وكثيرا ما يستخدم الحائط الموجود في الخلفية في رسم بعض الزخارف البدائية أو يملؤها بالشقوق أو يضع عليها بعض الزواحف مثل السحلية والبرص التي لها جذور في المعتقدات الشعبية وهي رموز مرتبطة بالجنس والاخصاب والجدب وأحيانا العنف والشر الكامن بأعماق البشر ، وخط الأفق عنده منخفض مما يعطى إحساساً للمشاهد بانه يكاد يلمس شخوصه ويسمع ويشعر بنظراتهم الشاكية في صمت وهناك جو من الصمت يخيم على لوحاته كأنه حديث داخلي لم يخرج بعد . وأشكال ندا ساكنة وشخوصه هامدة لاحراك فيها ، وأشكاله الأنسانية رغم تكرارها معبأة بشحنة تشكيلية ونفسية تتسم بطابع مأساوى ، إنها تحمل بداخلها اسرار لا تستطيع أن تفصح عنها . و شخوصه مع ذلك فيها اباء بدائى رغم كل شيء ولكن الجو المحيط بها هو الذي يجبرك على التعاطف معها . ولم يغفل حامد ندا القيم الجمالية في التشكيل رغم خشونة تصاويره في مرحلته الأولى ونلاحظ هذا في لوحة " العصافير " عام ١٩٤٨ شكل رقم (٤٥) فنجد أنه قد إستطاع أن يقوم بترتيب وتنظيم عناصر اللوحة بطريقة متزئة فأوضماع الأشخاص وحركاتها بما فيها من تنوع وكذلك أشكال العصافير المرسوم على الجدار الخلفي قد خلقت إيقاعات . كل هذه الايقاعات تخدم النكوين والشكل الجمالي للوحة وإذا كانت العصافير من الناحية الرمزية ترمز إلى السلام ، فإن الشخوص الثلاثة واضح عليهم أنهم نماذج طيبة ومع ذلك نجد في هؤلاء الأشخاص نوع من الذهول ومن مأساة سنقع بعد قليل . "ويقول حامد ندا لاحظت في لوحاتي الأولى أنني إستخدم خلفية تتمثل في حوائط رسمت عليها أشكالاً ، ومقدمة يقف عليها أشخاص . وبينما رسمت الكائنات على الحوانط تسطيحيا فقد روعى في الشخوص

<sup>(</sup>١) عز الدين نجيب ، فجر التصوير المصرى الحديث من ١٩٠٠-١٩٤٥، دار المستقبل العربي١٩٨٧ ص ٨٨ .



شكل {٤٤} - حامد ندا - الدراويش - مائية على ورق ١٩٤٧ .



شكل (٤٥) - حامد ندا - العصافير - مانية على ورق ١٩٤٨ .

الأمامية الاستدارة كأنها تماثيل منحوتة ويقول أيضاً أنه أخذ في نهاية المرحلة الأولى يسأم " الطريقة النحتية " في التصوير وتغلب عليه حب التسطيح فعمد إلى التدريب على طريقة التسطيح للسيطرة على ناصيته . وقد دعاه ذلك إلى اللجوء إلى مزيد من التبسيطات الضرورية في الأشكال " (١)

وجد حامد ندا نفسه وهو يجرب التسيطح يقترب كثيرا من الشكل واللون والتصميم الفرعوني ، وينحو منحى النهج الفرعوني الموغل في الأصالة والعصرية أيضاً . ويمكننا أن نقول مجازا أن خلفيات ندا القديمة قد كتب لها الغلبة على شخوصه الأمامية ومن أعماله لوحة " ونام " ١٩٤٨ شكل رقم (٤٧) وقدجمع في هذه اللوحة كثير من العناصر الشعبية من رموز ورسوم جدارية على الحائط في خلفية اللوحة حيث نشاهد بعض الرسوم الفطرية والتي تمثل أشكالاً وعناصر متنوعة ، فنرى على الجدار الموجود على يمين اللوحة ثلاثة أطفال مرسومة بأسلوب طفولي ، ومما يلفت النظر أن هناك علاقة ما تربط بين الأطفال الثلاثة ، وليست مجرد رسوماً رمزية كالموجودة على الجدار الخلفي الذي يستند عليه الرجل والمرأة ، حيث نرى رسوماً تمثل كف وعصافير .. ومن ناحية أخرى فقد رسم ندا في أعلى اليمين من اللوحة باباً مفتوحاً مما زاد الإحساس بالعمق . وإذا إنتقلنا إلى تتبع بقية عناصر الصورة فسنلاحظ أن هناك تنائية تشترك فيها العناصر الرئيسية في اللوحة ، فالأشخاص يجتمع كل إثنين معاً ، ويسرى هذا أيضاً على القبقاب فنرى زوجاً منه في يسار اللوحة من أسفل ، وبرغم جماد مادته إلا أن ندا قد أضفى عليه بعداً إنسانياً لا يقل عن ذلك الذي نراه في الأزواج الأخرى الموجودة باللوحة ، ففي مقدمتها ناحية اليمين نشاهد رجلاً وإمرأة جالسين في حالة مداعبة ، وفي وسط اللوحة من أسفل نجد سيدتين تتجاذبان أطراف الحديث وهما عـراه ، وهناك في عمق اللوحة يقف رجل وإمراة متجاوران في حالة إستعداد وونام ، وبجوارهما زير ، وهو ما سيلازم الفنان في مراحله الفنية التالية . والفنان يريد هنا أن يوضح أنه رغم ماتعانيه هذه الطبقة من جوع وحرمان فإن أفرادها يعيشون في وئام وسلام فيما بينهم ، ورغم ذلك فهم يعيشون عيشة يستنكرها المجتمع ، ومع ذلك نشعر نحوهم بتعاطف حيث يعانون قسوة الفقر والجهل . اللوحة مرسومة بالألوان المائية والأحبار، وإهتم الفنان في هذه الفترة بتحديد أشخاصه وأشكاله بالخط الأسود متأثر بالتصوير المصرى القديم وإهتم أيضا بالتجسيم في شخوصه مع الإهتمام باظهار المنظور وترديد شخوصه داخل اللوحة مع العناصر الأخرى أحدثت نوعاً من الايقاع الذي أحدث انزانا في اللوحة كما إستطاعت العين أن تجوب فلي اللوحة دون الخروج عن الإطار .

<sup>(</sup>١) نعيم عطية ، العين العاشقة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧١ ص ١٤١ .



شكل {٤٦}} - حامد ندا - داخل المقهى - باستيل على ورتى ١٩٤٨ .



شكل {٤٧} - حامد ندا - ونام - أحيار على ورق ١٩٤٨ .

وفى المرحلة الثانية نراه وقد إنفتح على معالجة فنية جديدة يغلب عليها المبل نحو التسطيح ، وبذلك فتح المجال لإستخدام الرمز الشعبى على الأشكال المسطحة ، وتجلى ذلك في لوحة " أسرة مصرية " عام ١٩٥٥ شكل رقم (٤٨) حيث برع في حل الفراغ وترك مساحات متنوعة من خلال تصوير الأشكال المعبرة عن العلاقات لأسرية مؤكدا طابعها الشعبي بمجموعة من المثلثات المرسومة في منطقة الجسم والرقبة ،

وتتميز أعمال هذه الفترة بغنائية اللون وبساطة الأشكال وتنغيمات السطوح والتحرر والميل نحو التسطيح وظهور الرمز على الأشكال نفسها بدلا من الخلفية كما كان في مرحلته الأولى . ولم يلجأ في هذه المرحلة إلى التجسيم أو الإهتمام بالمنظور، ومن أهم ما شغل ندا في هذه الفترة البحث عن صياغة جديدة للشكل الآدمي حتى أصبح للشكل والعمل الفني عنده سمات مميزة .

والواقع أن أسلوب حامد ندا في هذه الفترة مدين إلى حد كبير الفن المصرى القديم كما هو مدين الفن الشعبى والبدائي والاسلامي ولذلك نراه استفاد من القيم التشكيلية والجمالية الفن المصرى القديم ففي لوحة " حديث المحبين " عام ١٩٥٥ شكل رقم (٤٩) ولوحة " انشودة الصباح " عام ١٩٥٦ شكل رقم (٥٠) نلاحظ تأثره وارتباطه بالفن المصرى القديم حيث قام ندا بتسطيح الأشكال وحددها بخطوط رفيعة داكنة ولم يهتم بتأثير الضوء على الأشكال كما فعل المصرى القديم وقام كذلك بحساب المساحات حسابا دقيقا في أعمال تلك الفترة ونجد ذلك في أوضاع الأطراف ولون الجسم باللون البني وكذلك ابتعد عن تجسيم الأشكال ، وأصبحت أشخاصه مسطحه وأميل إلى الحركة والنشاط والرشاقة . واختلف شكل الديك من لوحة "

انشودة الصباح " شكل رقم (٥٠) إلى لوحة " الفجر " شكل رقم (٥١) حيث ظهر فى شكل انسيابى ليعطى ثراء لمسطح اللوحة كما أنه عمل على ربط المساحتين اللونيتين المساحة الفاتحة التى يقف بها الديك والمساحة الداكنة التى تشكل خلفية المرأة، وقد أعطى ترديد اللون الأبيض على اللوحة ككل مع الأزرق حساً خاصاً يثير فى النفس أجواء الحلم ونسيم الصباح المنعش وهدوء الريف .



شكل (٤٨) - حامد ندا - أسره مصرية - ١٩٥٥ .



شكل {٤٩} - حامد ندا - حديث المحبين - أكريلك على ورق ١٩٥٥



شكل (٥٠) - حامد ندا - أنشودة الصباح - أكريلك على ورقي ١٩٥٦ .



شكل { ١٩ } - حامد ندا - الفجر - أكريلك على ورق ١٩٥٨ .

# سمير رافع ١٩٢٦

من مواليد القاهرة ، وظهر في سماء الحركة التشكيلية المصرية من عام ١٩٤٦ إلى عام ١٩٥٤ ثن اختفى تاركا خلفه شريطا من الضوء على طريق الفن المصرى الحديث . وقد حصل رافع على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٤٨ ثم دبلوم المعهد العالى للتربية الفنية ثم سافر إلى باريس عام ١٩٥٤ ووجد هناك مجالا أكبر لإلتقاء أهل الفكر والفن في مقاهي باريس المشهورة وفي أماكن عملهم في الاستديوهات حيث يلتقي الفنانون والكتاب والسياسيون في معرفة وصداقة فكرية ، وكانت معرفته بالسياسي " بن بللا" الذي استدعاه للجزائر عندما تولى الرئاسة هناك وشغل عدة مناصب في الجزائر كما قام بتدريس تاريخ الفن ، وعاد مرة أخرى إلى باريس بعد عزل " بن بللا " ليتفرغ لفنه و لازال هناك حتى الآن . ويعتبر سمير رافع واحد من مؤسسي جماعة " الفن المعاصر " وقد أيقن أن الفن لابد أن يقف جنبا إلى جنب مع قمة الفكر الحديث وأن الفن أداة للغزو والمعرفة وقائدا لوعي الناس بعد أن ظل وقتا طويلاً أداة لهو وتسلية .

كانت للأجواء الأسطورية أثرها الكبير على الفنان سمير رافع ، وأنتج في ظلها الكثير من الأعمال الفنية ، وبعد أن إستمر فترة في هذا الإتجاه أخذت هذه الأجواء الأسطورية تختفي بما كانت تحتوى عليه من شحنات متصارعة تشف عن رؤى اللاشعور الجمعي والعهود البدائية وما وراء الطبيعة متجها في الرؤية الكلية إلى الواقع الاجتماعي ، يعكس مشاكله وما يثيره من قلق وأحزان في هذه المرحلة التاريخية الأجّاجة التي تلت الحرب العالمية الثانية " ويقول الفنان " بيكاسو " عن أعمال رافع نعم لقد شاهدت آخر أعمال رافع هذا العربي الذي تكمن في نفسه مواهب كبيرة . لوحاته دائما ثورية في تعبيرها تؤكد روحة المصرية في قلب باريس تماماً كما تأكدت فرنسية " بوسان " في إيطاليا " كما أكدت أنا اسبانيتي في فرنسا أن ذواتنا تتأكد حين نكون بعيدين عن أوطاننا " (١) وفي كثير من أعمال سمير رافع تتزاحم الحكايات ونرى جرأة الأسلوب في التكوين " ويمكن أن نتعرف على الخطوط والألـوان المنبعثة رأسا من الفنون المصرية الشعبية حيث تتتج من تكاملها وحدة خالصة في مصريتها لايمكن أن يوجد لها مثيل في الإتجاهات الأوربية وبناء هذه اللوحات يحتفظ بالبناء والاتزان الواعى كما في لوحات " السلام " و " النتاسل " . (٢) أشكال رقم (٥٢) ، (٥٣) إن المتامل في أعمال سمير رافع يرى أن تكوينها العام يذكرنا بالتكوينات الفرعونية المبنيــة علــي الزوايــا القائمة كما أنها تشبه صخور التماثيل الفرعونية في إنجاهاتها العمودية والمستقيمة. وللفنان تفسير لذلك وهو : " أن الفن كالشجرة أي شجرة لابد أن تنبت جذورها في أرض معينة دون

<sup>(</sup>١) سمى الفاروق ، جولة مع الفن في معرض سمير رافع جريدة الشعب الجزاترية ، ١٥ مارس ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الكونت دار سكوت ، كتالوج معرض الفنان سمير رافع ، القاهرة ، ١٩٥١ . `

اى ارض أخرى ومع ذلك فإننا نقدر على نقل ثمارها إلى جميع أنحاء العالم " . (١)

" وقد كتب الكاتبان المعروفان " جان وسيمون لاكونيير " في كتابهما عن الحركة المصرية والتي جاء فيها أن أكثر الفنانين ارتباطا بفن التصوير هو الفنان رافع أنه عميق في فهم لغة الألوان قدير على البناء التشكيلي السليم يعبر عن المأساة السحرية ولكن اللون عنده يجعلك أكثر ميلا إلى التفاؤل ثقافته جديدة تتبلور بعيدا عن المؤشرات الأجنبية . روحه جديدة تهدف إلى التحرر من المأضى وتدمجه في الحاضر وثقافته وطنية تتغذى من الماضى ومتفتحة إلى الحاضر في الوقت الذي تبحث فيه عن تدعيم ذاتها " (٢) إن أغلب أعمال الفنان رافع تدور في اطار التقاليد المصرية وهدفه من ذلك كما يقول أنه يريد أن يقوم بعمل فني مصرى على مستوى عالمي .

کتب سمیر رافع فی رسالة خاصة إلی أخیه سامی رافع مؤرخة ۸ دیسمبر ۱۹۸۷ یقول فی بعض سطورها "کانت أیدلوجیتی مختلفة ، وهی ایجاد فن سیریالی مصری لأنی کنت متصلا بجورج حنین ورمسیس یونان ، وکنت أری أن السیریالزم الذی کنا نعمله آنذاك كان فرنسیا أكثر منه عالمیا وفكرتی كانت عمل سیریالیزم عالمی مصری " . (۳)

لذلك لم يكن مستغربا أن نلمح بعض الإستعارات السيريالية في أعماله الأولى مشاركا في هذا لجماعة " الفن والحرية " فقد كانت سباقة إليه وإن حاول أن يستلهم بواسطة هذا الأسلوب كلاسيكيات التصوير الغربي ومن أسس تصميم عصر النهضة بما يتميز به من رصانة واتزان سكوني واقتصادي في اللون وقد بالغ رافع في هذا الاقتصاد وإن تمرد عليه في فيرة الخمسينات فظهرت الألوان صريحة متألقة " ولم يحل هذا الإستلهام دون ظهور الطابع الذاتي فظهرت المرأة الأسطورية كيانا جامعا بين حسية الجسد الانساني وخشونة بعض مظاهر النبات كما في لوحة " دافني " شكل رقم (٤٥) ويلتقط من المرأة الاسطورية لحظة تحولها إلى نبات والتزم في تلك اللوحة بل قل في لوحات تلك المرحلة بكثير من النسب الواقعية إن سمير رافع لايقف عند الجمال الشكلي فقط بل يهدف إلى التبير من خلال التأمل والتعمق في الأشياء والأشكال مظهرا هذا في كتلها . وهذه الأهداف تصل إلى فنون وأجواء الفنانين الايطاليين الميتافيزيقيين أمثال " دي كيريكو و موراندي " (٤) ولكن سمير رافع يعبر عن حياة الإيطاليين الميتافيزيقيين أمثال " دي كيريكو و موراندي " (٤) ولكن سمير رافع يعبر عن حياة مستمدة من الحركات الحديثة " وتبين بداية فنه ملاءمته الصالحة لتكوين تطورات ثقافية حيث وجدناه يتابع عمله الخاص سرا واستطعنا رؤية تاثره بقوة إندفاع " فان جوخ " في الشكل واللون وبرودة التحليل عند " سيزان " والسيريالزم أيقظ فيه بعض أصداء عابرة مكاته من تحرير نفسه بطريقة مجدية كما تاثر خيالمه الشروق بغمن وتصويس الخيالات

<sup>(</sup>٢٠١) سمى الفاروق ، جولة مع الفن في معرض سمير رافع جريدة الشعب الجزائرية ، ١٥ مارس ١٩٦٦ .

<sup>.</sup> (٣) نبيل فرج ، سمير رافع من الاسطورة إلى الواقع الاجتماعي، مجلة القاهرة عدد ٨٠ فيراير ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤) جير الد ميسادييه ، كتالوج معرض سمير رافع ، القاهرة ، ١٩٥١ .

عند " بروجل Bruegel ومرت عليه مراحل تعمق فى اثنائها فى الفن الكلاسيكى الذى قاده لدراسة التحليل التكعيبى ثم إنقلب إلى دراسة اسلوب الانتساج العلطفى المثير فى فن الباروك " (1) والتحريف فى النسب وتضخيمها على النسق الإغريقى الرومانى وعلى نسق صور " بيكاسو " التى استلهمها من التصوير الاغريقى والرومانى أيضاً ويتضم ذلك فى صور سمير رافع .

وتتميز أعمال سمير رافع بطاقة تشكيلية تسترعى الانتباه وشعور حاد بالاحتجاج على الوسط المحيط ، يتخطى الذوق المعقول في محاكاة المرئيات التي تزخر بها المتاحف من أعمال عصر النهضة منذ القرن الخامس عشر حتى القرن الماضي ، متوغلا في أحراش النفس التي فتح " فرويد " مغاليقها ، ملامسا طبقاتها الباطنية وحيوات المجتمع المتصارعة . تعمد سمير رافع إلى تكبير أحجام الأشخاص أو بعض أعضائها أو انبساطها باكثر مما هو مألوف وأظهر صلابتها النحتية أحيانا ، كما نجده يطمس ملامح الوجه إلا أنه إهتم باضفاء الحياة على الجمادات الصماء أو النباتات بيانا بقوة الأعماق ، مع التمسك بالاتزان الكلاسيكي المحكم في المعمار ، وتكويناته قوية وسلسة ، وتقاسيمه أفقية ورأسية مستقرة ذا ت علاقات قوية سواء كانت بسيطة أو مركبة ، وصراحة النسب والأجزاء ، أما الألوان فبالغة السخاء صلبة تتدرج تدرجا دقيقا وتترواح في توافقها بين الكثافة والنقاء ، وغلبة الخطوط الهندسية على الأشكال والمساحات . " وقد عكس سمير رافع لنفسه ذاتية ممتدة في أحلام داخلية لحياة ماقبل التاريخ ويظهر هذا في كتلته الثقيلة التي تظهر فيها الإنسانية مترددة بين الحيوانية والنباتية في دنيا الأحراش المورقة المحاطة بالصخور ذات الأجواء الغريبة والسماء التي ينبعث فيها النجوم المجهولة ، فإذا خاص في محيطها الانساني نلمح صورة مصر ويبدو غريبا أنه بهذه الطريقة الحديثة في التعبير وصلت أعمال الفنان إلى طابع وروح عميقة معبرة " (٢) وفي هذه الأعمال التي تتميز بالحساب الرياضي الدقيق نجد تحوير أو تحريف الأشكال على غرار الحوشيين من أجل ابتعاث دلالة تشكيلية مختلفة تتحقق في النظام أو البناء الجديد المطروح ، ويخدم التعبير النقدى الأبقى الأكثر جدوى الذي يكشف عيوب المجتمع ويسخر من تقاليده المختلفة ويتعاطف مع ضعف الانسان ووحدته .

" وتمثل الأنثى في أعمال سمير رافع عنصرا أساسيا . إنها أنثى طاغية تمتلك جسدا ثقيلا بلا روح في وحدتها أو في علاقاتها الحميمة بالرجل والكون كأنها قالب حجرى منصوت ، ولعلها الجنية أو الغولة ، معبرة بما يخلعه عليها من عناصر أخرى من رؤية سيريالية متشائمة ، متحررة من المنطق المقرر ، تنبض بالوحشة في امتزاجها الحسى بالطبيعة ، كأشجار الصبار ، والأسماك والطيور والقواقع ، تلك التي تزخر بها الرسوم الشعبية في لغتها

<sup>(</sup>١) الكونت دار سكوت ، كتالوج معرض الفنان سمير رافع ، ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) جيراك ميسادييه ، كتالوج معرض سمير رافع ، القاهرة ، ١٩٥١ .

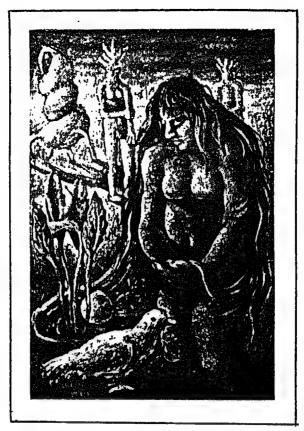

شكل {٢٥} - سمير رافع - السلام - زيت على توال ١٩٤٧ .



شكل {٥٣} - معيد رافع - التناسل - زيت على تنوال ١٩٤٧ .

السحرية المترسبة في نفوسنا والتي استمرت فنونها في مصر حتى في حالمة توقف الابداء الفني في العصر العثماني ولتأكيد ملمح الاخصاب والأمتلك والبقاء تتراني الأنثى في أعمال سمير رافع متخلقة من الأرض متواشجة معها في منهج الخلق والتكوين تواشج أعضاء الجسم الواحد وسط عالم أكثر غرابة " (١) . ففي لوحة " دافني " عام ١٩٤٧ شكل رقم (٥٥) نلاحظ جذع إمرأة من الخلف، عارى ينبت الشوك فيه وقد ارتبط الشكل الأنشوى في تفكيره بالأسطورة ، ويمكن للمتفرج أن يتخيل " أبولو " وقد وقف فجاة عن مواصلة الجرى بينما " دافني " الهاربة تتحول إلى شجرة غار ويبدو قيمة العمل في الجو الميتافيزيقي المسيطر على اللوحة رغم أن الدراسة دراسة كلاسيكية تذكرنا بعصس النهضة الإيطالية فنجده قد قام بدراسة الموديل العارى " دافني " دراسة راعي فيها قانون النور والظل وهي تمد يدها إلى أسفل . وعند الكف تتحول إلى جزء من جذع لشجرة في أسفل اللوحة ، ونجد قطعة من القماش تمتد من بين قدميها إلى يسار اللوحة وتنتهى على شجرة أعلى اليسار ويظهر في الخلفية جو ميتافيزيقي اسطوري ملبد بالغيوم وتظهر مراكب صغيرة في البعد تدل على وجود الحياة ويظهر في اللوحة اثنين من الحيوانات على يمين اللوحة تكاد تكون مزروعه في الأرض وقد أحدث أثر القماش من بين قدمي " دافني " إلى يسار اللوحة إلى أعلى على حركة العين إلى أعلى يسار اللوحه متجها إلى ناحية اليمين ومنها إلى " دافني " مرة أخرى . وإعتمد الفنان في هذا العمل على اظهار البعد الثاني متمثل في اظهار العمق في اللوحة وخط الأفق الذي انقطع مع خط ظهر " دافني " وأيضاً إهتم باظهار " الفورم Form " في عناصر اللوحة بداية من الموديل . التكوين متزن وعلاقات الخطوط مع بعضها في حركات معاكسة ساعد على هذا الاتزان وهناك انسجام عام في تركيب اللون السخى فتركيب ألوان اللوحة ينتراوح بين البنى والأوكر والبني الداكن مع بعض المناطق التي قام بوضع اللون الأزرق فيها . وهناك أعمال أخرى لدى الفنان تعبر عن مظاهر مختلفة عن نظريات الفنان المتجددة لأنه سيظل مخلصا لأشكاله الأنثوية والمرتبطة كلية في تفكيره الخالص ، بوسطها الحيواني والنباتي فعالمه منبثق من الأرض ومصدره الأول هو الطبيعة ويلاحظ في هذا الأسلوب خضوع الفنان للأجسام ومحاولته البناء المعماري للمساحات وإرادته في التوزيع الواضح للأحجام والألوان التي يغلب عليها الانسجام وتستعير اللوحة بعض مبادئ السيريالية كما أن بها رمزية ظاهرة ويظهر هذا جليا في لوحة " الزمن " عام١٩٤٦ شكل رقم (٥٦) فهو يصور فتاة مرتكزة على اليد اليسرى وتضع أمامها اليد اليمني المعكوسة وترى الفتاة وكأنها كنلة من جبـل صخـرى شـعرها أشـعث يتجه للخلف ، واليد تحمل نوع من القوة المخيفة ، والعين خالية من التفاصيل وفي أسفل الفتــاة أشخاص يستغيثون والخلفية تحتوى على صخرة في أيسر اللوحة وفي الوسط تظهر حياة طبيعية خالية من الناس وكأن هذا الزمن المتمثل في الفتاة قد قضى على مانبقى من الناس في

<sup>(</sup>١) نبيل فرج ، معرض سمير رافع من الاسطورة إلى الواقع الاجتماعي، مجلة القاهرة عدد ٨٠ فبراير ١٩٨٨ .



شكل { ا ه } - سمير رافع - دافني - زيت على تـوال ١٩٤٧ .



. شكل {هه} - سمير رافع - أرض مصر - زيت على تـوال ١٩٤٧.

هذا المكان ورغم صمت الفتاة نجد أن السماء كأنها صحراء متحركة في عكس اتجاه الفتــاة . فالنــاظر إلــي هـذه اللوحــة يـجـد التكويـن الشـكلـي والتعبـير العــاطفي النفســي ، وأيضــــأ السيريالية واضعة . وقد إعتمد سمير رافع في هذه اللوحة على الخط ليؤكد الإحساس بالحركة وإعتمد أيضاً على التجسيم في الأشكال الأدمية ، ووضع اللون الداكن في نصف اللوحة الأيسر من أسفل أعطى انزان مع الكتلة التي تشكلها الفتاة . وفي لوحة " أرض مصر " عام ١٩٤٧ شكل رقم (٥٥) حيث صور شجرة ضخمة وديدان كبيرة تأكل ما تقابله .. إنها البشاعة التي كانت عليها مصر فالأشجار متآكلة والذرة مرتع للدود وفي خلفية اللوحة الحيوانات تانهــة كانها لا صماحب لها منكسرة ، والسماء ملبدة بالغيوم قابضة والمنازل في الخلفية توحى بالخراب والأشجار خالية من الأوراق ويظهر اللون صريحا في أماكن كشيرة من اللوحة في السماء وفي نبات الذرة ويظهر اللون الأوكر في أماكن كثيرة نجده مع اللون البني في جذع الشجرة والأوراق التي تغلف الذرة فالقريب ملون بألوان ساخنة والبعيد تظهر فيه الألوان الباردة واللوحة عبارة عن مسرح مأساوي يستفذ في المشاهد الغضب والنفور من واقع الحياة كما رآها الفنان وإستطاع أن يرمز لـه . وفي مرحلته هذه يعطى سمير رافع أهمية كبيرة للألوان مازالت أساس فنه كما كانت لم نتغير ولكنها اتخذت أشكالاً أكثر نضجا كما هو ظاهر في لوحة "السلام" شكل رقم (٥٢) وتخرج درجات ألوانه التي كانت مظلمة عن دورها الحيادي لتكون امتزاجات لونية متحررة وأكثر وضوحا . كما تظهر روح الأسطورة في لوحة " آدم وحواء " شكل رقم (٥٧) فقد صور رجل وإمرأة في حالة احتضان ورمز لهم بأدم وحواء عند بداية الخليقة وكأن مصدرهم الأساسي الطبيعة ، فتظهر الكتل النباتية فوق رأسها كما وضعت حواء فوق رأسها البيض وهو رمز الاخصاب ويسيطر على اللوحة اللون البنى ودرجاته مطعماً بدرجات اللون الأحمر ، وكأن الضوء يسقط على الأشخاص من ناحية اليسار ويظهر اللون الأخضر فوق رؤوسهم وقام الفنان بترديده في الجزء الأسفل من ناحية اليســـار ، والتكوين يملئ اللوحة وحركة يد الرجل مع مناطق الضوء والظل تعطــى نوعــاً مــن الـــــــرديد ، وقد إهتم الفنان بصلابة الكتلة في شخوصها .

" ويمكن تلخيص فن سمير رافع بثلاثية مقومات ، نظام الخط والاحجام واستعمال الدرجات الصافية ذات الطابع المصرى وأخيرا الروح العالمية ، فأسلوبه في الخط والاحجام يشابه النزعة البنائية في النحت الفرعوني في بساطة الوسائل المستعملة وقوة المواقف غير المتحركة الكلاسيكية " . (١) وأخيرا فإن الروح التي تنبثق من تلك الأعمال تميل إلى العام والعالمية فالأشخاص بمواقفهم وملابسهم ومحيطهم لاتنتمي إلى الأشكال الزائلة للصور الشخصية ولا إلى تحديد مناظر معينة فهناك نوع من التخلص من الحدود في العالم الذي يبدعه سمير رافع .

<sup>(</sup>١) الكونت دار سكوت ، كتالوج معرض الفنان سمير رافع ، ١٩٥١ .



شكل (٥٦) - سمير رافع - الزمن - ١٩١٧ .



شكل ﴿٥٧﴾ - سمير رافع - آدم وحواء - زيت على توال ١٩٤٨ .

### محمود خلیل ۱۹۲۹

ولد بالقاهرة وكان تلميذ لحسين يوسف أمين بمدرسة فاروق الأول وقد حصل على جائزة الرسم من وزاره الثقافه ، وفي عام ١٩٤٩ حصل على ليسانس الفلسفة من كليه الآداب جامعة القاهرة ، وقد عمل مدرسا للغة الفرنسية بالسودان وبعث في رحله دراسيه لباريس ، وفي عام ١٩٥٧ عرضت أعماله في ( فينتسيا ) .

" عاش محمود خليل منعز لا في مراهقت وكان يمزج بين الميل للرسم وحبه الكبير للقراءة لذلك كان يمكنه حتى قبل بلوغ سن الرشد أن يلتزم بفضائل غير شائعه واحتفاظه بالعفه تجاه الحب ، حيث أن خجله الشبه ملائكي كشف الجانب الأكثر انسانيه في نظرته .

لقد عاش محمود خليل بين اعوام ١٩٤١ ، ١٩٤٨ فنره صعبه وهى فنره المراهقه بالنسبه له . ولأنه كتوم فلم يحاول تجربه الارتباط وانعزل بعد ذلك وخلق عاطفه مثاليه احياها خياله واحلامه . إن حساسيته الفنية قد وجهته نحو كتابة الشعر ، وهو ما أفاده بعد ذلك عندما ابتجه إلى الكتابة عن الفن التشكيلي " . (١)

وجد محمود خليل أسلوبه مبكراً عن طريق تحقيق أسلوب إقترب من الرسومات الشرقيه الفارسيه المزدهره .

كان محمود خليل مدفوعا بالتعبير عن انفعالاته بالاحتكاك بالحياه الريفيه في مصر والسودان ، حيث عاش فتره من الزمن متاملا في الطبيعه ،وإستطاع من خلالها أن يخلق روابط جذابه بين المخلوقات والجماد ، وقد احتفظ محمود خليل بالروابط الحميمه التي توحد الانسان بالريف ونجده قد رسم مراعي سوهاج والريف الحار في السودان . وكانت أعماله نسيج يجمع بين الفن الساذج والسيرياليه في اسلوب اداء له سمات شرقية .

واخذ محمود خليل أشكاله من الطبيعه ولكنه قام بتحويرها تحويراً بسيطا أبعدها عن التسجيل الحرفي للاشياء ، وفي الواقع فإنه كان يملاً سطح لوحاته بالعناصر التي ينظمها بطريقه فطريه ، يحصل من خلالها على أشكال أو مسطحات بعضها فوق بعض أو فراغات مظلله اومسطحات منقطه تارة أو مستقيمه تارة ومتعرجه تارة أخرى دون أن يؤثر ذلك على فكرته ، بالاضافه إلى ذلك فإن محمود خليل كان يستخدم احبار مختلفه منها الاحمر و الازرق في درجاتها المختلفه . لم يترك لنا محمود خليل الكثير من اللوحات ، ولم نستطيع العثور إلا على مجموعه قليله من لوحاته ومن بين هذه اللوحات لوحة " الريف الخصيب " عام ١٩٥٢ شكل رقم (٥٨) وهي منفذه بالحبر الأسود على ورق ، وهي مقسمه إلى قسمين علوى وسفلي . . في النصف الأعلى نجد مجموعه السجار في الخلفية وبعض النباتات المزروعه



شكل (٥٨) - محمود لحليل - الريف الخصب - حير على ورقى ١٩٥١ .



شكل {٩٩}} - محمود خليل - الحمار الكبير - حبر على ورق ١٩٤٩.

ونجد سيدة يسار اللوحة تحمل سلة وأمامها صبى يركب حمار تجره سيدة أخرى أمامها صبى يركب حمار اخر تتقدمه سيدة تحمل جرة والعمل شبيه برسوم الأطفال ، وفي الجزء السفلي من الناحيه اليسرى نجد جذع شجره ، وفي الجانب الايمن من اللوحة نجد فلاح يعمل في الأرض ويجاوره طائر ابو قردان ، وسيدة تقوم بوضع الجرة فوق بقرتها ويقف شخصان في أسفل اللوحة من الناحيه اليمني ونلاحظ أثر الفن المصدري القديم في تقسيم اللوحة إلى نصفين علوى وسفلى وفي وضع الشخوص مرصوصه في النصف الأعلى للوحه ، وقد اعتمد الفنان في هذا العمل على الخط وهو من العناصر الاساسيه في تركيب اللوحة وإهتم أيضاً بتجسيم العناصر المرسومه وهذا العمل يتشابه مع لوحه " الحمار الكبير " شكل (٥٩) ، في المعالجه الفطريه والتناول البسيط في رسم عناصر الصوره وتجسيمها . ومن أعمال تلك الفترة أيضاً لوحه " مراكب في جنوب مصر " عام ١٩٥٢ شكل رقم (٦٠) وهي مرسومة بالحبر الصيني على ورق وتعتبر من اهم أعماله في تلك الفترة حيث قيام برسم مراكب في النيل في حاله حركه أحدثت ايقاعا جميلا باللوحة ، كما قام برسم الماء بخطوط حلزونيه لتوحى بحركته ومن أعماله أيضاً لوحة " ربيع النفس " عام ١٩٥٢ شكل رقم (٦١) حيث قام برسم مجموعه من الفتيات متراصين على ابعاد مختلفه وقد قامت الفتاتين في المقدمه بحمل طائر خرافي في حاله صفاء وتطلع ، وقام الفنان بوضع طائر على راس كل منهما في حالـه سكون دليل على الأمن و السلام الموجود باللوحة ، وقام أيضاً بوضع نفس الطائر الخرافي في وسط اللوحة وعلى رأس طائر راقد في عشه وفي أسفله وضع حمامتين رمزاً للسلام ، وقام برسم هذا الطائر الغريب وردده بنفس المنظور واتجاه الفتاتين ، اللوحة منفذه بالحبر الصبني الأسود والبرتقالي .

وعند تاملنا للعمل نجد أنه قد سيطر عليه جو ميتافيزيقى ، وقد قام الفنان بوضع عناصر اللوحة اعتماداً على تشكيل المنظور بهم وهو تكوين تماثلي يظهر جليا في ترصيص الأشكال ولكن مع إختلاف اوضاع الايدي والاحجام وبالاضافه إلى ذلك فهذا العمل يوحى ببعض المعانى الرمزيه .



شكل {٦٠} - محمود خليل - مراكب في جنوب الصعيد - حير على ورقي ١٩٥٢ .



شكل {٦١} - معمود خليل - ربيع النَّفْس - أحيار على ورق ١٩٥٢ .

## سالم عبدالله مجلى الحبشى ١٩٢٤

ولد سالم الحبشى باندونيسيا ، وهو ينتمى إلى سلالة "حضرموت" وقد ترك بلاده عام ١٩٣٧ متجها إلى هولندة ومنها عاد إلى مصر ، وقد درس فى مدرسة فاروق الاول وبعد حصوله على الثانويه حصل على دبلوم الطب وبعدها حصل على دبلوم فن الخط العربى ، وترك مصر بعد عام ١٩٥٣ عائدا إلى هولندة وعاد بعدها إلى القاهرة عام ١٩٥٣ وعرض بها أعماله ثم رحل إلى أوربا بعد ذلك حيث أقام فى ألمانيا .

لقد قضى سالم الحبشى طفولته فى ريف و غابات اندونيسيا وخاصه " جافا" وفى الحقول الواسعه على ضفاف البحيرات وكان لكل هذا أثره على أعماله فيما بعد شكل (٦٢) وقد أثرت على سالم الحبشى الموضوعات المصريه مثل النيل وغيره وقد قام برسم لوحه "قصيدة النيل " شكل رقم (٦٣) وعالجها معالجه قريبه إلى أعمال الفن الصينى ومع ذلك فكان ينتج اغلب أعماله فى قلب جماعه" الفن المعاصر " وقد عمل سالم الحبشى على أن يجمع بين الفن وتقاليد بلده فى الشرق الاقصى وبين أعمال اشهر الفنانين الغربيين .

" لقد مر سالم الحبشى بمراحل فنيه مختلفه . وأكثر تحديدا بشلات تيارات فنية منهم السيرياليه التى أثرت على بدايته حتى عام ١٩٤٨ ثم فترة غير اكيدة حيث كانت تغلب على الوانه احساس حاد مليء بالعنف والحراره واخيرا فترة الخمسينات التى تتسم بالعفويه حيث الانسان يتواجد فى أعماله بالصدفه وتبدو الأشكال فى جو يؤمن بعالم من الاحلام فى فنتازيا حسيه ذات طابع مرضى " (١) فهو فىنهايته فنان سيريالى وقد عالج سيرياليته بشئ من الواقعيه التى تشوبها الاحلام .

يعتبر سالم الحبشى فنانا سيرياليا يهتم بالحبكة الفنية في أعماله . ففي لوحة "ربيع الروح " شكل رقم (٦٤) وهي من أعماله السيريالية ،نجده قد تأثر فيها بأعمال الفنان "سلفادور دالي " السيرياليه . فقد جمع الحبشي في هذا العمل بين أكثر من منظور في اوضاع غير طبيعيه أو غير معقولة ، فنجد في هذا العمل حائط وقد شكله الفنان على شكل "حصان خسبي "يتجمع حوله خيوط العنكبوت وجذوع الشجر على أشكال آدميه وحيوانيه وكأنه حلم . ففى نصف اللوحة العلوى نجده رسم حائط على شكل حصان مهدم صامت . يقف على هذا الحائط رجل وإمرأة وفي نصف اللوحة الايسر نجد حائطاً بمنظور اخر عكس المنظور السابق يتخلله جذع شجرة على شكل ادمى ينتهى بكفين يطبقان على نصف اناء مكسور وجزء من الة كمان ، وهذا الجذع مرتكز على هذا الحائط ، وفي نصف اللوحة السيفلى نجد وجه مفتوح العينان وليس به جسداً كانه غارق في الماء يجاوره بقايا ادوات قديمة ، وفي يمين اللوحة نجد سهول،

l- Aime Azar L'Eveil De la consence Picturale En Egypt 1954 . (بتصرف)

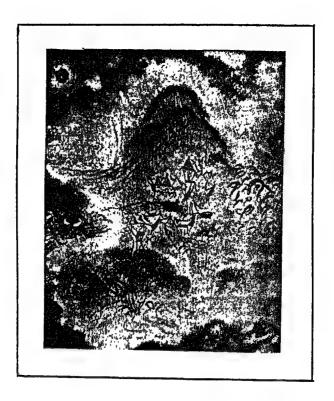

شكل {٦٧} - سالم الحبشي - منظر من أندونسيا - حبر على ورقي ١٩٤٧.



شكل (١٣٤ - سالم الحبشى - قصيدة النيل - حبر على ورق ١٩٤٧ .

وعلى اليمين واليسار نجد شجرتان جافتان في كل جهة واحدة . اللوحة مرسومه بالحبر الصيني والتكوين في اللوحة متزن رغم تكثيف اللون الداكن في الناحيه اليسرى منها . ونجد أن الخطوط مع البقع اللونيه اساس الحركم في اللوحة ، كما إهتم الفنان باظهار النعد المنظوري الاسطوري وإهتم أيضاً باظهار الظلال والفاتح في عناصر اللوحة .

وفي لوحه " منظر من اندونيسيا " شكل رقم (٦٢) التي تأثر فيها بالرسوم الصينيه حيث قام برسم سهول بها بعض البيوت التي تحاط باشجار كثيفه وتظهر في اللوحة السماء يبزغ فيها القمر وكانه رسمها في ليله قمرية وهو منظر طبيعي تظهر فيه جذوع الاشجار نحيلة . وقد لعبت البقع التي قام الفنان بترديدها في أنحاء اللوحة دوراً هاماً فـي إتـزان التكويـن ، كمـا أن الخطوط والمساحات في إتجاهاتها المختلفة قد ساهمت في خلق نوع من الحركة داخل اللوحة .

وفي لوحه "قصيدة النيل "شكل رقم (٦٣) قد تأثر سنالم الحبشي برسوم الشرق الاقصى حيث رسم سهول وأوديه عليها ناس في حاله بهجه وسعادة حيث قام برسم عازف المزمار في النصف الايسر من اللوحة وبعض الفتيات يرقصن واحد الرجال يلعب العصى وقدقام بتسجيل بعض الرسوم الفرعونيه لراقصات ، وفي وسط اللوحة رسم بعض السيدات يقمن بالعزف وبعض الصبيه يلهون ، وفي أعلى اللوحة من الناحيه اليمني رسم عرانس المولد وبعض العادات الشعبيه الموجودة في حياتنا اليوميه حيث طغي على اللوحة الإحساس بالفنتازيا، وخيرات النيل بشكل رمزي . وقد إستطاع الفنان من خلال معالجة مساحة الفياتح والغامق أن يحقق إتزان التكوين باللوحة ، وجدير بالذكر الإشارة إلى تلك الحركمة المنبعثة من اللوحة والتي أحدثتها حركة المساحات المختلفة وحركة الأشخاص المرسومة خلالها . كما نلاحظ أن أشكاله خرجت مسطحة تحمل الروح الشعبية بشكل سريالي .



شکل {۲٤} سالم الحبشى ريبع الروح · حير على ورق ١٩٤٨

# إبراهيم مسعودة ١٩٢٥

ولد بالقاهرة ، وكان تلميذاً لحسين يوسف أميـن فـى مدرسـة فـاروق الأول بالعباسيه .. دخل مدرسـة الفنون الحميله عـام ١٩٤١ ، ثم حصـل علـى دبلـوم نهايـة الدراسـة بصعوبـة .. التحق بعد ذلك بمعهد التربية الفنية ، وأتم الدراسة به .

ظهر إبراهيم مسعودة على مسرح الحركة التشكيلية أولاً من خلال اشتراكه في معارض "الفن والحريه "عامى ١٩٤٤ و ١٩٤٥. وقد حظى بنصيب في جميع معارض جماعة "الفن المعاصر "، وفي المعرض الفرنسي المصرى. بعد ذلك أقام عدة معارض شخصيه، كان أولها عام ١٩٥١ بمدرسة الليسية الفرنسية بالقاهرة، وثانيها في متحف الفن الحديث بالقاهرة عام ١٩٥٧ أما معرضه الثالث فقد أقامه في قاعة الصداقة الفرنسية بالاسكندرية عام ١٩٥٤، وكانت لإبراهيم روح نقدية جيدة كما كان شاعراً موهوباً "(١)

وكان الريف بالنسبه لإبراهيم مسعودة مدرسته الأولى رغم أنه فنان سريالي وقد أستمد عناصر فنه من مناظر الريف والخضرة الموجودة بمصر أو البيئـــه المحيطــة بــه، فكــان مغرم برسم الصخور والحيوانات وجذوع الشجر الموجودة في الريف. ولكنه أخضع كل ذلك لفلسفته الغنية الخاصــة ، وانتــج بذلـك أجـواء تشكيلية نتجـه إلـى الحس السريالي . کان مسعودة واعيا ومدركا للاتجاهات الحديثه وقد اختار السيرياليه كنقطة إنطلاق واحتفظ من السيرياليه بأعمال تحمل البيئه المحيطه له تحمل معها شئ من التعبيريه وهذا التقريب مابين السيرياليه والتعبيريه ساعد مسعودة في جعل التعبير عن الاشياء أكثر حسية وكان مصدر فكر مسعودة هو البيئه التي رسمها بخطوط قويه التعبير متأثراً بذلك بالمدرسة التعبيريه الالمانيه في ألوانهما ' وجوجان - فراترمارك ) في خطوطهما وتكونيها وأيضما بالفن اليوناني في استطاله شخوصه كرس مسعودة نفسه للرسم منذ عام ١٩٤٢ وقد استغرقت فترة دراسته حتى عام ١٩٤٦ . وفي هذا التاريخ رسم لوحه " إستقبال العذراء " شكل رقم (٦٧) فهي أكثر بساطة في خطوطها لذلك فهي تعطى الانطباع بالاتساع الذي يتولد في الرؤية المسرقه عندما جعل الضوء في خلفية اللوحة متناقضا بعض الشئ مع الأشكال التي في مقدمه اللوحة حيث رسم في أسفل يسار اللوحة شابا جالساً على الأرض واضعا يديه على قدمه اليمنى في استقبال العذراء التي تأتى اليه من يمين اللوحة وبينهما يقف حصان ينتظر. والتكوين في هذا العمل متماسك من خلال رسم الطبيعه الظاهرة في خلفية العمل التي تشكل مع الخطوط المرسومه في الأشكال الموجودة بالوسط شكل نصف دائرة وإهتم الفنـان باظهـار المنظـور وإهتـم أيضــأ بالتجسيم في العناصر الموجودة في اللوحة وقام بتوزيع البقع الغامقه في أسفل اللوحة وترديد البقع الفاتحه في يمين اللوحة وأسفل الحصيان وتحت قدميه وفي دراسه للموديل الجالس

<sup>1-</sup> Aime Azar L'Eveil De la consence Picturale En Egypt 1954 . (بنصرف)



شكل (٦٥) - إبراهيم مسعوده - مدينة أفلاطون - زيت على تـوال ١٩٤٧



شكل {٢٦} - إبراهيم مسعوده - فتاه وجره - زيت على تنوال ١٩٥١

وفي الشجرة والسماء مما أحدث نوع من الانزان بين الفاتح والغامق .

ومن أعماله لوحه " الجنة الخضراء " شكل رقم (٦٨) وفيها رسم رجل بشكل جانبى على يمين اللوحة وقد امسك بيده حمامتان ترمزان إلى السلام ، وامامه سيدة وهى الأم على كل حال . تقف فى وسط اللوحة فى خضوع واستكانه وأمامها ابنها يحمل الغذاء فوق راسه وفى خلفية الصورة نجد اطلال ريف وبيوت فى جانب اللوحة الايمن ، ووقوف الثلاث اشخاص فى وسط اللوحة بهذا الشكل اكسب التكوين الاتزان والاستقرار ، كما ينبعث من هذا العمل نوع من الدراما والمسحه التعبيريه. ومن اهم أعماله لوحه " العذارى " شكل رقم (١٩) حيث قام برسم فتاتين ترقصان بشكل ميتافيريقى خيالى كانهما طائران وفى خلفية اللوحة مياه مندفعه من الأمام إلى أسفل اللوحة و على الجانبين كتلتين من النباتات حيث يسود اللون الأنوان الموجودة باللوحه مما أحدث تألف بينهما . التكوين متزن من خلال وضع الكتل اللونيه المتمتله فى اللون الاخضر وترديد اللون البنى فى مناطق من اللوحة وحركه النبات وحركه النبات وحركه الشخوص فى اللوحة .



شكل {٦٧} - إبراهيم مسعوده - استثبال العذراء - زيت على تـوال ١٩٤٨ .



شكل {٦٨} - إبراهيم مسعوده - الجنة الخضراء - زيت على تدوال ١٩٥٢ .



. شكل {٦٦} - إبراهيم مسعوده - العذاري - زيت على تتوال ١٩٤٨ .

### كمال يوسف

كانت بدايه كمال يوسف فى الرسم عام ١٩٣٧ ولكن أعماله الحقيقيه لم تظهر الإ ابتداء من عام ١٩٤٧ ، ولقد لاحظ روسوماته الأولى كل من راتب صديق ، حسين يوسف امين ، وكمال يوسف فنان متجول متنقل فى نزعاته الفنية فبينما نراه بحكم ميوله الهندسيه يسجل القيمه المعماريه فى الطبيعه نراه أيضاً يميل إلى أن يجوس بحسه و عقله خلال الموضوعات الإنسانية والمشاكل النفسيه ، يحللها على ضوء من نظريات علم النفس . " (١)

وقد إختار كمال يوسف بغريزته موضوعاته النابعة من البيئة والجو المحيط له ، " لذلك فإنه يعد رسام مصر الريفيه وإستطاع أن يوجد لنفسه طريقه شحصيه جداً تسمح لنا بالتعرف بسهوله على لوحاته . ولغته الفنية تساعدنا على التوغل في اسرار الحياة الريفيه ويصل كمال يوسف إلى اختياره للقيم التشكيليه طبقاً للسمه المصريه " وبداية من ١٩٥٠ أراد كمال يوسف أن يعطى للشكل قيمه رمزيه ، فالخط بسيط ، عضوى ، يقوى نفسه أو يصل إلى التماسك بوسيله النغم ذات التناسبات الغربيه وأحياناً الدراميه التي ترتسم بقوة مستجيبا لنظام تماثلي ، وهذا يضفى على التكوين ثبات لم يكن بالأمكان الوصول اليه . وانتاجه في عام ١٩٥٠ يبحث بجديه في التوافق بين نزعاته الغريزيه للألوان وحاجته للثبات ، وكانت تستشعر بقوة من الطبيعه المصريه ، وينتج عن هذا بروزسكوني صادق . " (٢)

غير اننا نلاحظ في بعض لوحاته فراغات لانعرف لها تفسير أحياناً سوى اننا تفسرها على أنها تاثيرات يقوم الفنان بعملها لترتيب عناصر اللوحة . وكذلك فإن التنفيذ السريع للوحاته يخون وسائل التقنيه التي تبدو مقيدة ورغم ذلك فالعمل يخرج إلى حد كبير مكتمل من النواحي التشكيليه والحسبه.

ولوحه " الغزال " شكل رقم (٧٠) والتى يصور فيها رجل وهو ماسك بالمغزال فى حاله من الهدوء والاسترخاء ، ويظهر ذلك من خلال نظرته وجلوسه فى حاله من الراحه ، كما تظهر مجموعه من البيوت بشكل بسيط ويظهر فيها التباين بين درجات اللون . وقد نهج كمال يوسف فى هذا العمل النهج الفرعونى من حيث تصويره للشخص من الجانب حيث تبدو الرأس وحركة الايدى والارجل وكذلك تحديد الشخص والعناصر الموجودة بخط داكن يذكر نابالتصوير المصرى القديم وان كان قد لجأالى بعض التظليل فى العمل الاان مساحات الظل والنور تبدو قريبه من التسطيح .

<sup>(</sup>١) حسين يوسف أمين ، كتالوج المعرض الثاني لجماعة الفن المعاصر ، مايو ١٩٤٨ . 2- Aime - Azar- L'Eveil De la conscience Pieturale En Egypt 1954 . (بتصرف)

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ﴿٧٠} - كمال يوسف - الغزال - زيت على توال ١٩٥١.



شكل {٧١}} -- كمال يوسف - الإنتظار -- زيت على خشب ١٩٤٩ .

إهتم الفنان بتحقيق البعد الثالث من خلال العمق الفراغى الذى حدده بخط الأفق وعلاقمه الظل والنور فى الشخص المرسوم مع الخلفية تظهر البعد المسافى واضحاً. وفى لوحه " الإانتظار " شكل رقم (٧١) وفيها تظهر التعبيريه فى وجوه الاشخاص الجالسه فى حاله انتظار متراصين من اليمن يكون مسترخى هامساً بوضع جانبى ومن جانبه فى حاله ترقب وقلق ، وتتوالى التعبيرات والمشاعر المختلفه التى تبدو من خلال وجوههم وجلستهم وحركات ايديهم . وقد إهتم الفنان بالظل والنور ونجد ذلك برغم أن جلسة الشخوص يبدو فيها نوع من الثبات ، إلا أن الفنان قام بعمل تنوع فى حركه الايدى والوجوه وذلك لاشاعه الحركه فى هذا الجو الساكن ، وحتى تكسر الرتابه التى قد تبدو فى أوضاع الجالسين .

وفي لوحه " فتاة من بلطيم " شكل رقم (٧٧) وهي عبارة عن فتاة جالسه في حاله من الهدؤ والسكينه تنظر إلى الأفق البعيد أمامها وتضع يدها على رأس حيوان قابع بجانبها في حنو وذلك لاظهار العلاقه بين الانسان والحيوان وتجلس الفتاة من خلال تكوين هرمي في منتصف اللوحة ، وقد ركز الفنان على الاطراف وجعلها قويه رصينه كما اشار الفنان في اقصى اليسار إلى الأفق البعيد ولم يهمل ايجاد المنظور في الشكل الفني . ويوجد في هذا العمل بعدا ميتا فيزيقيا وهذا مانراه غالبا على جماعه " الفن المعاصر " في بدايتها الأولى فعلاقه الفتاة المرسومه في العمل بالفراغ في الخلفية والابعاد المسافيه ومساحة الضوء الساقطة على الفتاة والتي لا يبدو فيها اي ظل ونور فهي تبدو مسطحه تتعارض كلية فيما نراه في خلفية العمل من جو واقعي يبدو واضحاً من خلال الاضاءة التي سلطت على الأشكال فخلقت بعدا ثالثا بالاضافه إلى اننا نلاحظ صراع في منظور الرؤية بالنسبه للمشاهد، فعلى حين أن خطوط اللوحة الأفقية تقود العين إلى خارج اللوحة من ناحية اليسار إلا أن الفنان قام بوضع عنصرين رأسيين يتمثلان في الخيمه والعلم فهما يقودان عين المشاهد مرة أخرى إلى داخل اللوحة .



شكل (٧٢) - كمال يوسف - فتاه من بلطيم - زيت على كرتون ١٩٥٠ .

### ماهر رائف ۱۹۲۲

ولد ماهر رائف بالقاهرة وكان أبوه رساما ، شجعه على الانطلاق في هذا الطريق . وقد حصل على دبلوم الفنون الجميلة عام ١٩٥١ وقد استكمل دراسته في الفلسفه بكليه الاداب بالقاهرة . وعرض رائف أعماله في بينالي" فينسيا " ١٩٥٢ واخذ منحه من الحكومه المصريه لمدة عامين بمراسم الاقصر .

ولنشأة ماهر رائف في اسرة دينيه كان له كبير الأثـر على تشكيل شخصيته ومراحلـه الفنية وأيضـاً نظرته للفن وطبعها بطابع خاص .

إنضم ماهر رائف إلى جماعه الفن المعاصر وهو لايزال طالبا بالسنه الثانيه بكليه . الفنون الجميلة ، وكان المناخ الفكرى والثقافي في ذلك الوقت ذا أثر كبير على تكويب شخصيته فكان لظهور جماعات فنيه متتاليه تطرح رؤى جديدة له كبير الأثر على هذا التكوين .

ولقد سار رائف على الطريق الذى مهدته له جماعة " الفن المعاصر " ويتضح هذا على أسلوبه وفكره الفلسفى ، ورفض الاساليب التقليدية ، والتمرد على القيود الاكاديميه ، ومحاولة ربط الفن المستجلب من الخارج بالمجتمع وهذا ما كان يميز ماهر رائف ، واستفاد ماهر رائف من المدارس والإتجاهات الاوربيه والتي تجمع بين الرمزيه ، والتجريديه ، والتعبيريه وكان مصدر الرمز عنده هو الحياة الشعبية .

ويقول حسين يوسف أمين: " إن ماهر رائف يشق الطريق التى شقها الجزار لنفسه ويعكسها على موضوعاته التى يستخدمها من واقع البيئه فى ادراك عميق للعلاقات الجوهريه المشتركه بين العناصر الطبيعيه المختلفه " (١).

لقد اكد رائف شخصيته بالفعل عن طريق استلهام العناصر والروح الشعبيه كذلك عن طريق فك رموز أساطيرنا ، واستلهامها وتأكيد ملامح فنوننا القديمه ومن الأعمال التي يتضح فيها

هذا لوحه " ميثاق الأمه " شكل رقم ( ٧٣ ) مما وجهه هذا وجهه رمزيه تعبيريه ذات مدلول فكرى ينشد منه إظهار جماليات الفنون الشعبية واحيائها وأيضاً التعبير عن مظاهر الحياة المصرية بشكل رمزى ، وتحمل أعماله روح شرقيه نتجه نحو الغموض السحرى للأشكال .

<sup>(</sup>١) حسين يوسف أمين ، مرجع سبق ذكره .



شكل {٧٣} - ماهر رائف - ميثاني الأمه - خامات + زيت على خشب ١٩٥٧

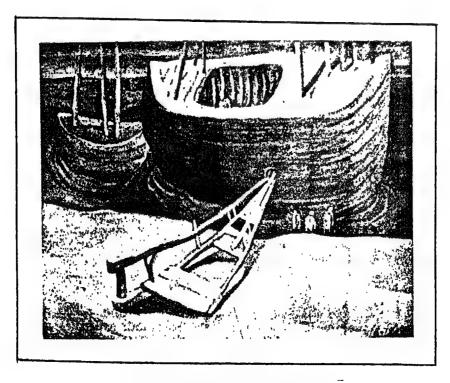

شكل ﴿٧٤} - ماهر رائف - مراكب - زيت على خشب ١٩٤١

ولقد أضاف ماهر رائف إلى الحياة الشعبية مفاهيمه وطابعه الخاص الذي يشيع الغموض في الأشكال .

تعتبر لوحة "مراكب" شكل رقم ( ٧٤ ) واحدة من أعماله التى نجد فيها تأثير الظل و النور يصل إلى حد الإحساس بالمأساه ، ويصور فيها الفنان مراكب من خلال اسلوب ميتا فيزيقى خيالى من خلال عمل معالجات فنيه وتظهر الابعاد ورسم الأجسام البشرية بنفس الاسلوب الخيالى ، وقسم المساحات العرضيه إلى جزئين ، سيطرت على الجزء العلوى فيه درجات الألوان الغامقه ، والجزء السفلى درجات الألوان الفاتحه وقام بعمل ترديدات خفيفه من الفاتح الموجود في المنطقه السفليه والجزء العلوى المتمثل لسطح المركب وقام بعمل ترديدات للألوان الغامقه في المنطقه العلويه من الجزء السفلى متمثله في جزء من الرمال على الشاطئ والأشكال الخشبيه التي تمثل المرسى . الواقع في العمل واقع اسطورى يثير في النفس نوع من الرهبه ، والتكوين فيها محكم . يوجد بالعمل بعد ثاني من خلال الظل و النور والفراغ وكذلك بعد ثالث من خلال المنظور في رسم الأشكال وتعدد المستويات في اللوحة حتى خط الأفق الذي يفصل بين البحر والسماء أعلى اللوحة وعلى الرغم من أن اللوحة تعتمد اعتمادا شعفي اللوحة وأيضاً بوضع مجموعة من الخطوط الرأسية تتمثل في السوارى فوق المراكب نصفى اللوحة وأيضاً بوضع مجموعة من الخطوط الرأسية والأفقية .

ويعطينا رائف لوحة " عبدة الكهوف " شكل رقم (٧٥) والكوميديا الإنسانية تظهر فيها ، حيث المميزات التصويرية تعبر عن موقف فلسفى للفنان طبقا لمزاجه واحساسه ، والرمزية الشاعرية الموجودة فى العمل .

لقد اكتشف رائف العالم المرئى الذى يعتبر الانعكاس الفورى لعالمه الفلسفى والروحى ، في هذا العمل صور الشخاص خرافية خيالية رمزية مرسومة بدون دراسة نسب صورها من خلال هذا التكوين في حوار فنى ، وقد أكد الفنان على قدرته على ابتكار الاشكال الوهمية الخيالية وذلك باستخدام درجات الألوان المتقاربة والمتباينة أحيانا وهو في هذا العمل إتجه إلى مملكة خياله الغير واعبى يحاكى الحياة الإنسانية من خلال الوجود الخفى وأبعاده ، لذلك استخدم المساحات والبقع اللونية المبسطة مع الخط الذي يحيط بالشكل ويحدده وعلاقته بالفراغ الذي يقوم على وضوح الشكل وتحديد مكانه في التكوين بحس يهتم بايجاد علاقة جمالية بين الشكل والفراغ مع اللجوء إلى بعض التجسيم إلى الأشكال الآدمية وباقى عناصر اللوحة .

وفى لوحة "ميثاق الأمة "شكل رقم ( ٧٣ ) وهى عبارة عن تكوينات شعبية لمجموعة من إفراد الشعب المصرى يصورهم من خلال تكوين حركى فنى مراعيا فى ذلك درجات الألوان المختلف، وتذكرنا هذه اللوحة بمنهج الفنان المسلم حيث نلاحظ أن اللوحة الواحدة



شكل {٧٥} - ماهر رالف - عبدة الكهوف - زيت على خشب ١٩٥٣.

تجمع فيها مجموعة من الموضوعات ولكنها تترابط ترابطا تشكيليا من ناحية الخطوط والألوان والانسجام الكلى للعمل ، ويبدو الواقع لاتحجبه أية حواجز فمثلا في منهج الفنان المسلم يقوم أحيانا برسم واجهة لمنزل به مجموعة غرف فيصورها بما يدور فيها من حوار بين العناصر والأشكال وإن كانت تفصلها مجموعة خطوط ، فالفنان المسلم لايهتم بالمنظور الواقعي التقريري ولكنه يهتم إهتماماً بليغا بالمنظور الحسى وهذا ما نراه ينطبق على هذا العمل من خلال إختلاف الحوار بين شخوصه إلا أن الربط يبدو ربطا تشكيليا بحتا من خلال الإنسجام اللوني للعناصر والأشكال وأيضاً الإنسجام الخطى .

وفى لوحة "تكوين "شكل رقم ( ٢٦ ) وهى عبارة عن تكوين فنى خيالي يجمع بين رجل وإمرأة ، يرفع الرجل علم عليه حمامة ترقد على بيضاتها الأربعة ، ومن الناحية اليمنى للعلم يوجد قناع لحيوان ذو قرنين ، والناحية اليسرى توجد شمس على هينة طفل وأمام الرجل قصيص به نبات وإمرأة تتحنى على طفل وكانه نبات نبت من الأرض ، وقد إعتمد الفنان فى هذا العمل على تسطيح الأشكال والشخوص . واللوحة تظهر فيها الرمزية بوضوح حيث أن شخوص العمل غير واضحة المعالم تربطهم خطوط منحنية ومتماوجة لعناصر غير واضحة ، وتعتبر هذه المرحلة قد حقق فيها الفنان أعلى قيمة تشكيلية لأعماله بايقاعاتها الخطية واللونية والتى ظهرت فيها ألوانه حافلة بالغنى والثراء اللونى التى تتسم به المدرسة الرمزية ، وأيضا وجود الحمامة والشمس وقناع الحيوان والورد ودرجات اللون ، وكلها مرسومة بطريقة غير واقعية عبر الفنان فيها عما يدور فى داخله وصاغه باقتدار .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل {٧٦} - ماهر رائف - تكوين - زيت على خشب ١٩٥٧ .

# الفصل الدابع

جماعة الفن الحديث



### جماعة الفن الحديث

تكونت جماعة " الفن الحديث " عام ١٩٤٦ وكانت البداية عام ١٩٤٥ حينما نظم حوالى ٥٥ من خريجى معهد التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة معرضا لأعمالهم تحت اسم جماعة " صوت الفنان " لكن هذه الجماعة لم يتعد وجودها هذا المعرض الذى كان بمثابة التمهيد لتبلور جماعة " الفن الحديث " وظهورها فى العام التالى ، واستمرت معارضها حتى عام ١٩٥٥ .

ومن خلال هذه الجماعة ظهرت أسماء مصورين عرفوا فيما بعد بشخصياتهم المستقلة والمتفردة مثل " حامد عويس " ، " جاذبية سرى " ، " يوسف سيده " ، " عز الدين حمودة " ، " وليم اسحاق " ، " زينب عبدالحميد " ، " صلاح يسرى " .

" وبدأت جماعة " الفن الحديث " بداية غير واضحة وغير محددة المعالم ! بداية أقرب التجمع منها للجماعة وكان المحور الأساسى الذى التقى حوله هذا التجمع هو تلك الرغبة فى التخلص من الممارسات التقليدية للفن التى تبناها شباب الفن فى الاربعينات بتأثير من تلك التيارات الفنية " التعبيرية و السيريالية " التى عرفتها الحركة الفنية من خلال جماعة " الفن والحرية " . وأيضاً لأن هؤلاء الشباب ينتمون بصورة من الصور إلى أفكار " يوسف العفيفى " الذى كان له دورا فى الخروج بتلاميذه وأتباعه من دائرة الممارسة الأكاديمية إلى دائرة أوسع من الإتجاهات الفنية الحديثة ) (١) ، وقد انقسمت أعمال الجماعة إلى اتجاهين متميزين ، الأول يكتفى بالبحث التشكيلي الجمالي عن شخصية فنية من خلال الأساليب الغربية الحديثة وصولا إلى أسلوب مصرى الطابع يمثله " حمودة ، زينب و يسرى " .

فنجد صلاح يسرى يتجه إلى "التكعيبية التحليلية "نتيجة تأثره "باندريه لوت "الذى جاء إلى مصر فيما بين سنة ١٩٤٦ و ١٩٤٩ كما إتجه "يوسف سيده "إلى "الحوشية "، وسار "عز الدين حموده "فى اتجاه "الكلاسيكية المثالية "التى تستلهم أشكالها من الفن الأغريقي وفنون "الركوكو "الفرنسية والأسبانية ، تلك الصور البلاطية ذات الأناقة العالية والتي تحاول أن تخفى عيوب الواقع وتصوره بأرقى نسب جمالية ، والإتجاه الثاني لا يقف عند حدود البحث التشكيلي البحت بل يتجاوزه إلى التزام الفن بمضامين اجتماعية وكان ذلك استجابة للمد الثورى المتصاعد حينذاك وإن لم يكن استجابة رومانسية كاستجابة "الفن والحرية "بل والعيا ديناميا بالواقع الاجتماعي رومانسية كاستجابة "الفن والحرية "بل كان واعيا ديناميا بالواقع الاجتماعي جاذبية سرى، ووليم اسحاق ، والسجيني "الذين كانوا ييشرون بالواقعية المصرية الحديثة في الفن .

<sup>(</sup>١) محمد سالم، مدخل إلى الفن التشكيلي المصرى المعاصر، رسالة ماجستير ، الإسكندرية ، ١٩٧٥ ص١٢٥ .

### حامد عویس ۱۹۱۹

ولد حامد عويس بمدينة بنى سويف وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٤٥ حيث درس على يد أحمد صبرى ، وتأثر به تأثراً بالغاً فى بدء حياته ، ونجد ذلك فى أعماله الأكاديمية الأولى ، والتحق بمعهد التربية الفنية ودرس على يد يوسف العفيفي الذى شجعه على دراسة الحركة الفنية الأوربية المعاصرة . وخلال هذه الفترة حتى عام ١٩٥٠ إهتم إلى حد كبير بأعمال "كونستانت بيرميك " التي تركت أثرها على أعماله منذ نهاية الخمسينيات وحتى الستينات . ومع إنضمام الفنان إلى جماعة " الفن الحديث " تبلور منهجه فى البحث الشكلى الجمالى عن فن قومى خلال الإرتباط بالإتجاهات الفنية الحديثة ، التى هدف من خلالها إلى فن يهتم بالشكل واللون والمضمون .

ويشير الفنان إلى بعض المؤثرات الفنية على أعماله خلال فترة إنضمامه لجماعة " الفن الحديث " بقوله " حاولت خلال هذه الفترة أن أجد أسلوبى الفنى ، فأستبدلت ألوانى وبذلت جهدى لكى تكون أعمالى أكثر تعبيراً ، فأقبلت على دراسة فان جوخ وجوجان ، ورواد آخرين أمثال براك وماتيس ، وسيزان ، وفنانى المدرسة الإجتماعية المكسيكية ، وفنانى التعبيرية " .(١) وبعد فترة الدراسة ذات الطابع التقليدى ، يبدأ عويس تجربته الفنية مشاركاً ذلك التيار من شباب الفن الذى يحاول أن يكتشف أشكالاً جديدة للفن المصرى ، يبدأ هذه التجربة بالبحث عن أسلوب فنى شخصى من خلال التعرف والممارسة للأساليب الفنية الحديثة بما تتيحه للفنان من حرية التعبير ، وتأتى أعماله فى هذه الفترة مكتسبة طابعاً تعبيرياً يبدو لنا من طريقة إستخدامه للألوان الصريحة والخط الأسود يحدد به عناصر لوحاته ، وميله لنوع من التحوير الذى يذكرنا بأعمال " ماتيس وبيكاسو " بشكل خاص .

وعلى الرغم من إرتباط تصوير حامد عويس بالإتجاهات الشكلية الحديثة ، إلا أنه لم ينفصل عن الواقع الإجتماعي ، حيث يشير إلى ذلك بقوله : "عاودت إمساك الفرشاه ، التى حملتها بنفس الواقع الذي أتعاطف معه ، واقع العمال والفلاحين، ومن خلال وسائط التصوير كان على أن أنظر إلى الواقع الذي عايشته ففلاح أو عامل الواقع الاجتماعي أعجف ومغرور ومريض ، لكنني كنت أحلم بواقع جديد يمتلئ بأشواق ثورة يوليو " . (٢)

ويشق عويس طريقه إلى الملامح المصرية من خلال مفهوم واقعى أكثر تطوراً ، فهذه الملامح والقسمات ترتبط فى موضوعات لوحاته بوجدان الحياه الشعبية الصميمة وبقضايا العمل والكفاح والنضال والأمل فى غد أفضل ، ومن خلال هذا يمكن أن نضع فنه فى إطار الواقعية الحديثه .

<sup>(</sup>٢٠١) مصطفى مهدى التصوير التشخيصي في مصر منذ ، ١٩٥٠، رسالة ماجستير، القاهرة، ١٩٧٨ ص ٤٨٣،٤٨٢ .

لقد استحوذ الموضوع على الإهتمام الاول عنده ، ويمكن القول أن الموضوع الاجتماعي بالذات هو الذي يحفزه للتجربة والسعى وراء شكل له القدرة على احتواء موضوعاته الإجتماعية مثل البطاله ومجانيه التعلم والخياطه والمهاجرون والعائلة ، وغير ذلك من موضوعات تعكس انشغاله بقضايا مجتمعه وموقف الفنان منها . لذلك إتسمت غالبيه أعماله بانتمائها إلى التصورات والأحداث السياسية في مصر ، ورموزه واضحة يفهمها عامة الشعب ، وتعبر عن مرحلة معينة من تاريخ الشعب المصرى . ويعتبر الفنان حامد عويس مؤرخ فني لما سجله من مراحل الثوره وانجازاتها ، كما في لوحة " حماه الحياة " شكل رقم ( ٧٧ ) ، ويذكر كارلوس انطونيو اريان هذا المعنى بقوله : " بن حامد عويس قد بدأ مرحلة رسم فيها موضوعات تتصل بمشاكل الناس وقضاياهم الإجتماعية معبرا عن أمالهم وأمانيهم ، وقد جعل الموضوع مكان الصدارة ، وإتسمت عناصره بديناميكية متفائله ، فيها شموخ وصلابه ، وقوة في البناء " (١) .

إن أسلوب حامد عويس في معالجه الأشخاص وطريقة الربط بينها وبين العناصر الأخرى في اللوحة، يذكرنا بالرسم الحائطي المكسيكي ؛ فالموضوعات المصرية رسمها بأسلوب مبسط وألوان هادئة يحددها باللون الأسود الذي يكسبها وقار واتزانا "لهذا فقد وجد في مدرسة التصوير الاجتماعي المكسيكي مثله الأعلى سواء في أحجامها الصرحية التي تلانم العرض الجماهيري ، أو في صراحة عناصرها وبساطة تكوينها وقربها من لغة اسطورية يتجاوز بها المكان والزمان إلى عوالم الحلم " (٢) . وتذكرنا أعمال حامد عويس المتأثرة بالتصوير المكسيكي بمعالجة " ريفيرا " لموضوعاته ، انظر الشكل رقم (٧٨) ، التي يتناول فيها العمال والبرجوازيين الذين يخدعونهم ، خاصة في المبالغات التحريفية التي تتميز بالتضخيم . إلا أن هذه المبالغات التحريفية في أعمال عويس قد ابتعدت عن الروح التهكميه التي ميزت أعمال " ريفيرا " .

لقد انشغل حامد عويس بالبحث فى الألوان والأمكانيات المختلفة التى يمكن أن يستخدمها خلال تعبيره عن الموضوعات المختلفة ، أما أشكاله فى تلك المرحله فكانت " تشويهيه " أنظر شكل رقم (٧٩) ، بمعنى أنه كان يعتمد على تحطيم النسب وتشويه الأشكال بالخروج على مماثلها فى الواقع مشاركا بذلك فى التمرد العام الذى اجتاح شباب الفنانين فى الأربعينات كنوع من الثورة على الأساليب الأكاديميه والمدرسية فى الفن .

<sup>(</sup>١) كارلوس أريان ، تصوير محمد حامد عويس ، مطبوعات أسبانيا ١٩٦٨٠ .

<sup>(</sup>٢) عز الدين نجيب فجر التصوير المصرى الحديث ، دار المستقبل ، القاهرة ، ١٩٨٢ . ص ٨٩٠ .

" ولكنه في تلك الفترة الباكرة من تجربته الفنية ، ولطموحه الفنى من جهه وعدم تمكنه من أدواته التشكيلية من جهه أخرى فإن أعماله تكتسب طابعا أدبيا واضحا من حيث المضمون ، وطابعا تعبيرياً يقترب ببعضها من الاداء الكاريكاتيرى على مستوى الشكل الفنى " (١)

ويشير الفنان إلى تحوله من مرحلته التعبيرية ذات الأبيض والأسود منذ عام ١٩٥٢ بقوله " أشار إلى الفنان محمود سعيد بإدخال اللون في أعمالي بعد أن تخليت عنه منذ عام ١٩٥٢ .. وقد بدأت ذلك وظلت قيمته تتمو إلى جانب المضمون خاصة بعد زيارتي إلى بولندا عام ١٩٥٩ ، والمانيا عام ١٩٦٠ ، حيث هدفت إلى فن متكامل يلعب فيه الشكل والتقنية والمضمون دورا كاملاً لا انتقاص لجانب منه على حساب الآخر . وقد بدا الخط الأسود الذي كان يحدد أعمالي في المعالجه اللونيه في التلاشي ، وحل محله الإهتمام بالتجسيم من خلال اللون وصقل السطوح ، والنزوع إلى الشفافية في المعالجة اللونيه " .(٢)

لقد إهتم حامد عويس بالبحث في التجسيم وكيفيه الايحاء بثقل الأجسام واستدارتها ، واستمر هذا البحث إلى أن تبلور في أسلوب فني تميز به ، ويمكن القول أن "أسلوب حامد عويس أسلوب بنائي سواء على المستوى الشكلي أو على مستوى المضمون ، فكلاهما يوصيل إلى الأخر .. على مستوى الشكل يتخلص عويس من المعالجة التعبيرية والفهم التعبيري للعمل الفني ، حيث يقتصر استخدامه للون على بعض درجات اللون الرمادي إلى جانب عدد محدد من الألوان ، وينتقل بذلك من التشتت إلى التركيز والاقتصاد . وفي مجال استحدامه للخط فإنه ينتقل بهذه الأداة التشكيليه من كونها أداة تعبيرية شبه تلقائية إلى كونها أداة لوضع الأساس المعماري لأعماله حيث تخضع لدرجه عالية من النظام العقلي ، كما أن فهمه " للتحوير " ينتقل إلى مرحلة جديدة تماماً تميل إلى التكتيل والتجسيم لعناصره من قناعته بقوة أشخاصه وصلابتها مهما تردت بهم أوضاعهم الإجتماعية . أما على مستوى المضمون فإن الشكل الجديد الذي بدأ يتبلور عنده أكثر فأكثر لم يكن في الواقع إلا أنعكاسا لرويته الفكرية التي تحدد اختياره لموضوعاته ، والتي تدور في أغلب الأحوال حول الإنسان بطل هذه الموضوعات .

والفنان عويس يراعى فى لوحاته مجموعه من العناصر والمهارات التى تضمن نجاحها فنيا كسلامة الإتجاهات الخطيه ، والتباين اللونى مع عدم التنافر ، والحرص على التعبيرات الحسيه ، وذلك فى سهولة وبساطة واضحتين ، بينما يغالج الموضوعات القوميه بانفعال صادق . وبالاضافه إلى ذلك فإن أعماله تتميز بالإتزان والوقار وقوة البناء . ولعلنا نستطيع

<sup>(</sup>١) محمد سالم ، مدخل إلى الفن التشكيلي المصرى ، رسالة ماجستير ، الاسكندرية ، ١٩٧٥ ص ١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى مهدى التصوير التشخيصي في مصر منذ ١٩٥٠ ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ١٩٧٨ ص ٤٨٤ .



. شكل (٧٧) - هامد عريس - هماة الحياه - زيت على تعال ١٩٦٨ .

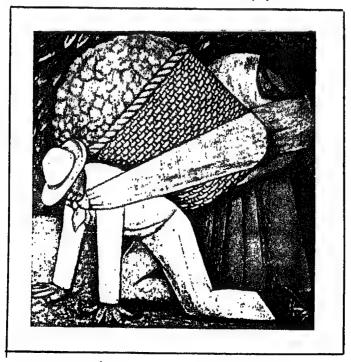

شكل {٧٨} - ديجو ريفيرا - حامل الزهور - زيت على تـوال ١٩٢٠.

أن نتبين ذلك في الكثير من أعماله ففي لوحة "خروج الورديه " عام ١٩٥٧ شكل رقم (٨٠). نجد فيها نسيج لوني عام يربط عناصر اللوحة ، كما نجد بها أيضاً إحساس عام وهو حاله خروج العمال من المصنع وعلامات الإرهاق نظهر على وجوههم ، ومع ذلك نظهر عليهم علامات الصحة والقوة وذلك من خلال بنيان أجسامهم ، فالذين يديرون هذه الأعمال لايمكن أن يكونوا نماذج عجزة ولامرضي لكنهم ضخام عمالقه كالجبل ، وقد استفاد حامد عويس من المدرسة المكسيكية في هذا العمل خاصه أعمال "ديجور ريفيرا". بالاضافه إلى روح النحت المصرى القديم التي لجأ الفنان من خلالها إلى تضخيم أجسام العمال وتجسيمها من خلال اللون الأبيض والأسود ودرجات البني لتأكيد المعنى التعبيري في هذا العمل . فقد قام بوضع الأشخاص في حاله خروج من اللوحة رغم انشغال كل فرد بإمور خاصه به ، وترى في خلفية اللوحة مداخن المصنع وتظهر من خلفه السماء قاتمة اللون تملؤها أدخنه المصانع ومن الناحية اليسرى منزل دلالة على الحياة في هذا المكان وقد تبلور فكر حامد عويس الاجتماعي فنشعر بنوع من الواقع القاسي الذي يعانيه أبطال هذا العمل وكل هذا يظهر من خلال نزعاته الاشتراكيه التي تعبر عن روح الجماعه .

أما في لوحة "الوعي "عام ١٩٥٨ شكل رقم (٨١) نرى الوصول بهذا المحتوى الفكرى إلى صورته المثاليه عند الفنان ، فالعامل هنا حلم وصورة مأمولة ، أكثر منه تصويرا واقعيا للعامل ، نحس ذلك من جلسته وملابسه وتعبير وجهه المطمئن . والكتاب الذي يطالعه في يده ، هذا النوع من الدعوة والتبشير بعالم أرقى وأكمل . وربما تقودنا هذه اللوحة إلى ايداء ملاحظة عامة على أعمال حامد عويس ، فهى تجبرنا على الدوام على النظر إليها بأعتبارها جزء مقتطعاً من تصوير جدارى ضخم ، وينبعث هذا الإحساس من منطق التصوير الجدارى الطابع الذي يحكم أعماله الصرحية التي تبدو على شخوصه مهما كان حيز لوحاته صغيرة ، وتلك النزعة العقلية المسيطرة على حبكه تكويناته والتي يمكن أن تطلق عليها سمة الموضوعية ، حيث لايترك الفنان الحبل على الغارب لمشاعره بل يوجهها وجهة عقليه. ويعطى إهتماماً متوازيا لكل جزء من أجزاء العمل . أيضاً ابتعاده عن التفاصيل البصرية والتركيز على الأساسيات ، إلى جانب سمة التجسيد والتجسيم والتكتيل من خلال استخدام معين لظل والنور يوحي في النهاية بضخامة شخوصه و جسامتها ، واستخدامه للنور والظل و اللون بحس الفنان الشرقي الذي ينبع من الإحساس بالواقع الجغرافي المحلى ، حيث ينبعث النور من العناصر جميعها ليس مصدر إضاءة محدد .

وفى لوحه "الحصاد "عام ١٩٦٢ شكل رقم ( ٨٢) تظهر ملامح الواقعيه الإجتماعية حيث يزداد الإرتباط بين المضمون الذى يتمثل فى تأكيد قوة بنية الرجل والمرأة وعملهم الدائب من أجل جمع القمح مصدر الحياة الأول للطبقة العريضة من الشعب المصرى ، وبين الشكل الفنى الممثل فى التضخيم وتأكيد معنى الجهد من خلال تلك الوضعة المميزة للمرأة ،



شكل (٧٩) - حامد عويس - المهاجرين - زيت على تـوال ١٩٥٧ .



شكل (٨٠) - حامد عويس - خروج الوردية - زيت على تـوال ١٩٥٢.

والمبالغة في تضخيم اليدين والأرجل وباقى الجسم من التعبير عن معنى القوة ، والتكوين يشغل حيز الصورة بفراغات قليلة ، وتتميز اللوحة بالاستقرار و الرسوخ الذى تعكسه الأعمال النحتية الفرعونية ، وهناك ملاح شرقيه في تزيين ثوب السيدة وملامس السطوح خلف ظهر الرجل وفي ترتيب سنابل القمح بذلك الوضع المنظم الذي يذكرنا بالفن الاسلامي والمصرى القديم .

وفي لوحه " حماة الحياة " عام ١٩٦٨ شكل رقم ( ٧٧ ) صور الفنان فلاح مصرى قوى يجمع بين الفلاح رمز النماء والانتاج وبين الجندى رمز الدفاع والحماية وتظهر المصانع والأراضى الذراعية التي يقوم بحراستها بمدفع رشاش يمسكه في احدى يديه ويبسط الأخرى لحمايه عامة الشعب المصرى الذي يستظل جميع طوائفه بحمايته ، ويمارسون حياتهم وبؤدون ·رسالتهم في الحياة ، فتسير الأمور سيرها الطبيعي في أمان وطمأنينة ، لقد جعل الفـلاح رمـز الثورة التي قامت من الشعب لتحمى الشعب ، فبالغ في قوة الفلاح الذي تشع من عينيه نظرات الترقب والحرص والمسؤليه وهكذا وضع مفهوم الثورة بأسلوب بسيط يفهمه عامة الشعب. لقد نزع الفنان في بنائه الفني إلى الشكل المسرحي الذي تتميز به تكوينات " سيكيروس " وإن كانت رموز عويس تعطى معنى الأمل والمستقبل وتتجه إلى الضخامة من أجل تحقيق المعني التعبيري والرمزي على العكس من رموز "سيكيروس " التبي تعبر عن الألم والماساة التبي عاشها الشعب المكسيكي تحت نير الإستعمار الأسباني ، من خلال المبالغات التحريفية التي تتضح في تقلص الوجه . ويتفق " عويس و سيكيروس " في إستعارة روح السيريالية برموزها وإنفعالاتها ومبالغاتها الباروكية في تأكيد عالمها. وإن كان عالم عويس التصويري يتميز بأحتوائه على رموز ذات دلالات واقعيه بسيطه تقبل القراءة والفهم لدى عامـــه الشــعب. وإن كان الاثنان يتفقان في الإهتمام بالتجسيم من خلال المفهوم الأوربي الذي ينزع إلى إبراز الكتل والسطوح بالتدرج اللوني وتأكيد مصادر الضوء .

وفى هذه اللوحة نجد هناك ربط فى البناء والأشخاص وهناك ربط بين العناصر والإنسان ، كما أن هناك صفاء فى اللون وتناقض لطيف لايجرح على الإطلاق فالأخضر و الأزرق ينتشران بسخاء فى المجموعة الباردة والبرتقالى والسبيا فى المجموعة الساخنه . ونجد مساحات عريضة مغطاه باللون الأبيض التى عالجها الفنان حيث يمكن رؤيتها من خلال شفافية الطبقات اللونيه . والعمل مترابط و متوازن دون مبالغات ولمسات الفرشاه صريحه وفيها تماسك .

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# 170



شکل (۸۱) - حامد عورس - الوعی - زیت علی تبوال ۱۹۵۸ .

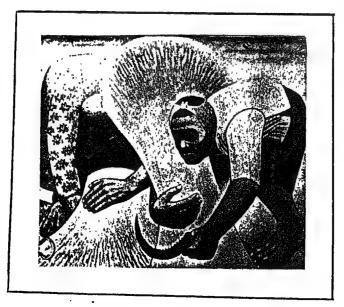

شكل (٨٢) - حامد عويس - الحصاد - زيت على نوال ١٩٦٢.

## عز الدين حمودة ١٩١٩

ولد بالقاهرة والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٣٧ شعبة العمارة حتى عام ١٩٤٠ . سجل نفسه بعد ذلك فى شعبة التصوير ونال دبلوم الاكأديمية بمرتبة شرف عام ١٩٤٥ ، ودرس على يد يوسف كامل واحمد صبرى اللذان تركا بصمة لا تنكر عليه ، فقد علمه صبرى رؤية الطبيعة وإكتشاف مكمن الجمال فيها كما علمه مهارة الأداء المتميز بالدقة والحساب العقلى .

إشترك حمودة مع بعض الرسامين المصريين في معرض " أندريه موريس " في باريس عام ١٩٤٧ كما إشترك في أنشطة جماعة " الفن الحديث " منذ عام ١٩٤٧ ثم رحل بعد ذلك إلى أسبانيا في بعثة عام ١٩٥٠ وعاد منها إلى مصر عام ١٩٥٧ وخلال إقامته في مدريد نال دبلوم الرسم بتقدير من أكاديمية " سان فرناندو " واشترك في معرض مصر فرنسا عام ١٩٥٠

" ويرتبط شكل التحولات الفنية في أعمال عز الدين حمودة بالمفهوم الذي قامت عليه جماعة " الفن الحديث " ذلك المفهوم الذي يربط بين الشخصية المصرية والفن الأوربي الذي استلهمه أعضاء الجماعة كمثير ومنبع فكرى يحقق الشخصية القومية ، كما يبعدهم عن السريالية التي كانت المثير والمصدر الفكرى لجماعة " الفن والحرية " وجماعة " الفن المعاصر " في مرحلة تكوينها الأولى " (١)

وقد كان عز الدين حمودة خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات ممثلاً بارزاً للجناح الشكلى داخل جماعة "الفن الحديث "، فمن خلال نزعته العقلانية وطبيعته الشخصية المثالية التى دفعته إلى إستخلاص أهم المظاهر والأسس المميزة لفنون الحضارات القديمة ومزجها بالنزعات الفنية الحديثة إستطاع أن يخرج لنا بتلك الأعمال التى نطلق عليها الكلاسيكية المثالية ، والمتأمل في أعمال عز الدين جمودة يرى صفاء الألوان ومهارة الصياغة ودقة البحث في الخطوط الزخرفية وثبات الحركة كذلك فإن لوحاته بها سكونية ، وهو يشير إلى ذلك بقوله " إن سكون لوحاتي مستمد من طبيعة بلادنا الهادئة وأستشهد بابي الهول مئالاً لذلك .

" ويتزعم عز الدين حمودة الفلسفة المثالية في التصوير المصرى المعاصر فهو ينتقى من الطبيعة أجمل وأرق ما فيها ويصيغه في تركيب غاية في الأناقة والرشاقة ولا يقف جامداً أمام الحركة المتقدمة في الفن فهو يستعير من المذهب التجريدي بعض أساليبه ويطبقها بأسلوبه في خلفية لوحاته " (٢) وكان لتكويناته أيضاً سحرها الذي تستمده من عشق اللون ،

<sup>(</sup>٢٠١) نفس المرجع المنابق .ص ٢٠٠ .

وهندسة البناء ، وجو من أيحاء الرموز يغلف مشاهده ويضفى عليها غموضاً وجمالاً .

تتبدى هذه الملكات فى صوره للأشخاص كما تنبئ بها مناظره الطبيعية فى مصر وأسبانيا وفى بعض هذه المناظر يميل الفنان إلى الثراء الزخرفى وتركيبات الألوان التى تذكرنا بواجهات الزجاج الملون وفى بعضعها يجنح إلى التبسيط إنه ذلك الفنان الذى يمتلك هبات المصور ، تألق اللون وسحر التكوين والقدرة على تخويل العناصر الزخرفية إلى قيم تشكيلية خالصة لذلك تتميز أعماله بالدقة العالية فى الأداء ومهارة التناول للعناصر الشكلية ، والصيغ البنائية داخل العمل الفنى إلى جانب اختيار أفضل الأوضاع الشكلية للنماذج التى يحاول الفنان إلى أقصى حد ممكن إخفاء عيوبها الواقعية ، وإخراجها بارقى صورة مثالية يمكن أن تكون عليها ، بغض النظر عن وجودها الحقيقى داخل اطار الواقع .

وذلك يفسر احترام الفنان للشكل الانسانى بطبيعته دون تحريف شديد له إلا فى حالات معينه وهى إظهار تعبير معين فى معالجة الشكل الانسانى عنده ويفسر أيضاً إتجاهه للتمرد على القوانين الكلاسيكية فى معالجة خلفيات لوحاته ، أو بعض التحريفات البسيطة فى الشكل الانسانى من خلال الروح الحوشيه أو التجريديه أو التكعيبية .

" إذا كانت العلاقة بين الشكل الانساني في الصور الشخصية وخلفيتها في التصوير الأوربي تتميز بأن معالجة الشكل والخلفية تتم من خلال رؤية فنية ومعالجة تقنية وفكرية واحدة ، إلا أن معالجة الشكل الانساني وخلفية اللوحة لدى عز الدين حمودة ، تتسم بذلك التناقض بين منهج التفكير والشكل الممثل في معالجة الشكل الانساني بمثاليته التي يحاول فيها الحفاظ على مظهره الطبيعي المثالي حتى مع نزوعه إلى بعض التحريفات في الجسم وتفاصيلة التشريحية " (٢) ففي لوحة " وجه زوجة الفنان " عام ١٩٥١ شكل رقم (٨٢) نجده قد استلهم فيها روح أعمال " موديلياني " شكل رقم (٨٤) ونجد ذك التأثير في معالجته للأنف التي استطالت والوجه البيضاوي ، ومعالجته للعين الغائرة ومعالجته لنفاصيل الأنف والفم وزي السيده لكي يضفي الإحساس الواقعي على تلك الشخصية

وعلى الرغم من تحريفه للعناصر الشكلية إلا أنها متناسقة مع بعضها البعض ليعطينا الفنان إحساس بأن لهذه التحريفات مقابل واقعى يحمل مقاييس وهيئة الصورة ويجدر الإشارة إلى أن الفنان قد إستخدم طريقه خشنه فى الخلفية تختلف تماماً عن معالجت السيده التى إهتم فى طريقة التلوين بها بطريقة مهذبة ومسطحة وقد إهتم الفنان باظهار تفاصيل الشعر رغم الإحساس بوجود اللون مسطح ، فقد وضع الفنان فيه خطوط فاتحة تظهر اتجاه خصلات

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .ص ٤٦١ .

الشعر وقد استخدم فى الوجه اللون الأوكر المشوب بالأبيض وقد استخدمه أيضاً فى الرقبة والصدر ليعطى تبايناً مع الألوان المجاورة حيث استخدم اللون الأزرق الداكن فى الجزء الباقى من الملابس وفى الخلفية التى تسود فيها الدرجات اللونية الزرقاء التى يتخللها بعض الذبذبات اللونية الساخنة.

وفي الصورة الشخصية التي رسمها للمثال "جمال السجيني" عام ١٩٥٣ شكل رقم (٨٥ ) فقد تأثر فيها عز الدين حمودة ببعض الإتجاهات والنزعات من المدرســة الفرنسـية من خلال معالجة كلاسيكية ، فقام بوضع الوجه في اللوحة في شكل هرمي والخلفية التي تعبر عن نافذة أو بوابة تذكرنا للوهلة الأولمي ببوابات المعابد المصرية القديمة وقد عالج الأنف علم نسق المعالجة الاغريقية إلى جانب معالجة العين معالجة نحتيه التي تذكرنا بمعالجة "مود لياني " لها ووضع الوجه في وسط اللوحة يذكرنا بوجوه الفيوم . وبالنسبة للمعالجات اللونية تذكرنا أيضا بالزجاج المعشق حيث يقوم الفنان بفصل مساحات اللون عن اللون المجاور لـ بخط داكن من اللون الأسود والألوان تبدو في الخلفية في مساحات صغيرة متجاورة. وفي معالجة خلفية اللوحة وضع عناصر شعبية دارجة أحاطت بالوجه ، عبارة عن عروسة المولد والحصان والفارس والجمل قام الفنان بوضعها بشكل رمزى وصناغها من وجهة النظر الفنية الوحشية التي تذكرنا بمعالجات " ماتيس " و " رووة " مع فارق الأداء التقنى الذي يبتعد فيه الفنان عن روح التلقائية ونجد لمسات الفرشاه عنده منظمة تهدف إلى تحقيق المنظور كما في الخلفية . ويعتمد الفنان في رسم الوجه على تبسيط اللون ومساحة الظل والنور وعدم الإهتمام بالتفاصيل كذلك نلاحظ استخدام اللون بطريقة مسطحة في منطقة الصدر وكتلة الشعر وقام الفنان بوضع مستطيل تتناغم فيه درجات لونية زرقاء خلف " الوجه " مباشرة أكسب اللوحة بعض العمق ، وكذلك ساعد على ابر از الوجه بالوانه الدافئة .

وفى لوحة "سيدة أمام النافذة "عام ١٩٥٤ شكل رقم (٨٦) تذكرنا حين النظر اليها من الوهلة الأولى بأعمال التصوير المنفذة بطريقة الزجاج المعشق . فاللوحة عبارة عن قطع متجاورة من الألوان يحددها خط من اللون الأسود . فقد عالج الفنان خلفية اللوحة ، والجزء الأسفل من رداء السيدة بمنطق أقرب إلى المعاجة الوحشية مع الإهتمام بتنسيق اللون فى الخلفية وقد أعطى هذا إحساس بالتناقض بين الخلفية والشكل الانسانى ومع ذلك إعتمد الفنان فى هذا العمل على رسوخ التكوين وحبكة التصميم المعروفة عنه فقام برسم السيدة فى وضع أقرب إلى الفن المصرى القديم حيث قام بتصوير الوجه من الجانب ومنطقة الصدر من الأمام.

وقد إستخدم درجات لونية بها تباين شديد يظهر واضحا في الوجه والجذع والذراعان إستخدم فيهم درجة اللون " الأوكر " الفاتح جداً ولكي يؤكد البعد المسافي بين الجسم المرسوم والخلفية ، وقام بكسر مساحة الفاتح عن طريق تنغيم الملابس التي ترتديها الفتاة في الجزء العلوى من جسدها بمجموعة من الخطوط الصفراء والبيضاء وتفصل بينهما خطوط دقيقة من



شكل {٨٣} - عز الدين حمودة - وجه زوجة اللغان - جواش على ورق ١٩٥١



شكل (٨٤) - مودلياتي - فتاة جالسة - زيت على تــوال ١٩١٧.

اللون الأسود. ويمثل الجزء السفلى من زى الفتاة مجموعة من المستطيلات والمربعات عالجها الفنان بلون أخضر داكن وأحمر داكن وفصل بينهما بمساحات عريضة من اللون الأسود لتؤكد الإحساس بأعمال الزجاج المعشق وتعطى مساحات الألوان الداكنة أسفل اللوحة الإحساس برسوخ التكوين وتؤكد عند الفنان إهتمامه بالبناء التصاعدى لكل العناصر ونجد ترديد خط حاجز الشباك ، واستمراره في الجزء الأسفل من ملابس السيدة ، والخافية تمثل مجموعة من البيوت ومنظر طبيعي عالجها الفنان بطريقة تجاور الوان مسطحه يفصل بين اللون والأخر خط رفيع داكن من اللون الأسود والدرجات اللونية المتمثلة في الأحمر والأخضر والأصفر ودرجات الأزرق تؤكد الإحساس بأعمال الزجاج الملون .



١٤٠١. {٥٥} - عز الدين حمودة - وجه السجيني - زيت على نتوال ١٩٥٣ .



شكل (٨٦) - عز الدين حمودة - مبيده أمام النافذه - زيت على تـوال ١٩٥٤

# زينب عبد الحميد ١٩١٩

ولدت زينب عبد الحميد عام ١٩١٩ اونالت دبلوم معهد الفتيات شعبة الرسم ، ورحلت إلى اسبانيا عام ١٩٥٤ ، حيث قضت سنتين وحصلت خلالهما على دبلوم الرسم من أكاديمية "سان فرناندو ".. قامت بعرض أعمالها بداية من عام ١٩٤٧ من خلال جماعة " الفن الحديث ثم ساهمت في بينالي البندقية أعوم ١٩٥٠ ، ١٩٥٧ ، وفي عام ١٩٥٣ ساهمت في بينالي "ساوبولو" واشتركت عام ١٩٥٥ في معرض الفنانين الشبان في باريس وأقامت في عام ١٩٥٧ معرضاً خاصاً لها في مدريد ، وكذلك في مقر جمعية أصدقاء الفن بالقاهرة .

إن أعمال زينب عبد الحميد تصوير لحياه المجتمعات في الاحياء الشعبية وتسجيل لملامح مصر من خلال الفن في لوحاتها ، النيل ، والزحام من وحي الحسين وبائع العرق سوس وقهوة الحسين والحارة المصريه وموقف عربات الحنطور وسوق امبابة . تقول زينب عبد الحميد " بدأت أعمالي من الخيال والتصور حتى ذهبت إلى خان الخليلي والازهر والحسين والجمالية .. هذه الاحياء الشعبية المصريه الجميلة احببتها وتأثرت برائحه البخور فيها والتراث وعبق الزمان وصرت إذهب يوميا إلى هناك لأرسم وحتى اليوم افعل نفس الشيء وتقول أيضاً ابحث عن المرأه النموذج في لوحاتي في ألاحياء الشعبية ابنة الشعب التي تعمل .. الإبنة الصادق ، المحبه في أخلاصها وكذلك الرجل الشعبي البسيط الصادق ، ولكنني لا أسجل الحياه كما هي وانما اشكلها من جديد وايماني إن الفن هو القادر على أن يحمل السعادة إلى كل بيت " (1) .

ولقد تأثرت زينب عبد الحميد بأسلوب التسطيح في رسم الأطفال فكانت ترسم بتلقائية شديدة دون النظر إلى القواعد التي درستها في الكليه وكانت ترسم ما تشعر به وليس ما تراه،، وقد كتب "ماركس اريان" مدير متحف الفن الاسباني الحديث يقول " إن زينب تطرح لنا من اعماقها مثالا عجيبا" يجب أن يكون عليه التطور المعاصر للفن الاسلامي وتشكل بعض لوحاتها تجربة للاستمرارية التاريخية بفضل احتوائها في نفس الوقت على قيمتها التشكيليه والإنسانية " (٢)

لقد كانت لإقامة زينب عبد الحميد بالخارج وخاصة بأسبانيا أن جعلتها تهتم بكل التفاصيل المحيطة بها بدقه شديدة في انتاجها ويقول الناقد رامون فارالدو " إن لوحات زينب عبد الحميد المائيه تحافظ على نفس الشرقية ونفس التكوين المبهر الذي يخطف البصر .. وتصوير لوحاتها بنوع من الطفولة المتعمدة إلا أن تسلميح تصميماتها

<sup>(</sup>١) حديث مع الفنانة .

<sup>(</sup>Y) ميرفت عثمان ، زينب عبدالحميد تبحث عن نفسها ، مجلة نصف الدنيا ، عدد 114 مايو 1997 .



. ۱۹۲۸ مروول دوفیه – مودیل هندیه فی الاستدیو – زیت علی تـوال ۱۹۲۸ .

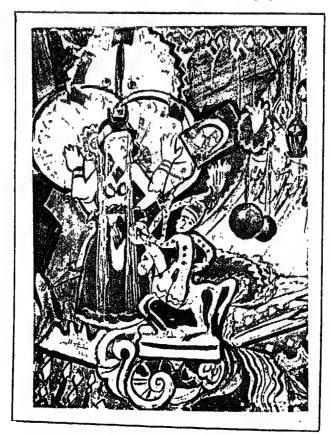

شكل  $\{ \Lambda \Lambda \} - i$ ينب عبد الحميد - عروس المولد - مانية على ورق ١٩٤٨

وتصويرها بألوان التطريز الفارسى لا يقف عند رؤية "راؤول دوفى" شكل رقم (٨٧) إذ أنها تضيف له بألوانها المائيه فتنه الحساسيه الحيه المرهفة " (١) ويقول اميه ازار " إن لوحات زينب عن المدن تهتم بالتفاصيل والتكوين بمهارة وتوفيق ألوان المساحات بأعطانها نعومة مقصودة وحركة تذكرنا "بماتيس" وتتقارب زينب "ودوفى" فى تركيب العمل التصويرى وطريقته التكنيكية " (٢)

تتميز أعمال زينب عبد الحميد باسلوب فريد في التصوير من أعلى حتى وصفها النقاد بأنها ترسم بعين طائر يحلق في الفضاء ولكن اصالة زينب عبد الحميد توجد في الزخار ف التي بسود فيها اختيار المساقط الأفقية الضخمة عمدا للتوازن بمساعدة الخطوط شديدة الميل، وهذا بحمل الفنانة إلى أن تقوم بتخطيط أشكالها بسرعه والقيام بعد ذلك بالتلوين ، وألوان زينب المائية تخلق نوع من البهجة والانتعاش في اللوحة فهي براقه مثل الاحمر الصارخ والأصغر ، ويرى الباحث أن زينب عبد الحميد كانت لا تجد صعوبه في الرسم ولكنها كانت تبذل مجهودا في تتسيق الألوان ففي لوحة "عروس المولد" عام ١٩٤٨ شكل رقم (٨٨) وفيها تظهر التلقائية والتعبيرية من خلال رسوم الأشكال وبساطتها كما تظهر الألوان ساطعة مزخرفة كالوان الأطفال لتظهر التعبير القوى والمؤثر لفكرة عروس المولد . ويبدو ترتيب العناصر في اللوحة مرتجلا وأيضاً ترتيب الألوان ، والأشكال تبدو مبعثرة في جميع ارجاء اللوحة لا يحكمها منطق معين ، أحياناً تقوم بعمل بعد ثالث في عنصر من العناصر حيث تهتم يعمل ظل ونور الاظهار التجسيم للعناصر وأحياناً أخرى تبدو الألوان سطحية أقرب إلى الفن الشعبي من خلال وحدات وعناصر زخرفيه . وفي لوحة " جزيرة الشاي " عام ١٩٥٠ شكل رقم (٨٩) وفيها صورت الفنانة جموع الناس وهي تجلس في الجزيرة وتقوم بحركات ايمانيه من خلال الحديث وقد قامت الفنانة برسم الاشجار بضربات قويه من الفرشاه وذلك لأضافة إحساس من الظل أعلى هذه الجموع من الناس على المناضد في الجزيرة ويظهر في هذا العمل براعة الفنانة من خلال احداث التأثيرات الملونه من خلال التكوينات المختلفة لجموع البشر، كما لم تهمل أيضاً " البعد المسافي " وأيضاً إهتمت بترديد الألوان الساخنه حسب ترتيبها المسافي وسط الألوان الباردة والداكنه وإهتمت أيضنا بالفراغ الممثل في الأرضيه ونرى في العمل أن الفنانة لم تمح الخطوط الأولية التي قامت برسمها في العمل وتظهر في بعض الأماكن ، وفي لوحة "شارع تجارى" عام ١٩٦٢ شكل رقم (٩٠) وفيها تظهر جموع الناس الذين يتسوقون من الباعة المتجولين في الشارع مثل بائع العرقسوس الذي يظهر في أسفل اللوحة ومنتصفها والخضروات والفاكهه وغيرها من خلال تكوين هرمي تغلب عليه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق .

<sup>2-</sup> Aime - Azar, Penitres du Groupe de lart Moderne 1954.



شكل (٨٩) - زينب عيد الحميد -- جزيرة الشاى -- مانية على ورق ١٩٥٠.



شكل {٩٠} - زينب عبد الحميد - شارع تجارى - مانية على ورق ١٩٦٢.

الألوان الساطعة المعبرة المصورة من أعلى حيث تميزت الفنانة في تلك الفترة بهذه الطريفة من الرسوم بمنظور عين الطائر واهتمت الفنانة باظهار الابعاد المختلفة في الشكل من حيث قرب أو بعد الاشخاص كما ركزت على دراسة الاشخاص من حيث درجات الألوان المختلفة كما لم تهمل الفنانـة دراسـة المظـلات الموجودة أعلى المحـلات التجاريـه واضعافت رسوم الاسلاك وغيرها نوع من الحركة المريحة في الشكل والانطباع الذاتي على وجود وتأكيد الحياه من خلال هذه العناصر والشخوص الموجودة باللوحة وجميع الألوان في اللوحة تتردد بانسجام في أرجائها ، وهذا ما نراه في الأماكن المزدحمة دائما والواقع الشعبي ، فدرجات اللون الاحمر نراها بوضوح على هيئة بقع لونية تتناثر في مقدمة اللوحة وخلفيتها بتفاوت في الحجم وهذا ما ينطبق على بقية الألوان الخضراء ودرجات الازرق والبنيات فالانسجام اللوني ينعكس هنا على الواقع نفسة فنلاحظ أن عناصر التشكيل كلها من خطوط وألوان ومساحات تتسجم انسجام كلى وتختلط أيضا اختلاطا كليا بالواقع الشعبي، وخلال السنوات اللاحقة تبلور الأسلوب الفني لزينب عبد الحميد إلى شكل مميز وصفه الناقد " فاروق بسيوني " بقوله " فلا هو تجريد بحت ولا هو تعبير بواقعيه عن اشياء بعينها ولكنها إستطاعت أن تخلق معادلة خاصه بها وحدها تقدم وفقا الشكالها كما هي موجودة في الطبيعة مصوره اياها بواقعية شديدة ولكنها تجعل من تزاحمها الشديد مالا يبدو غير منطقي بالمرة " (١) يصبح ذلك الاغراق في النمنمة والازدحام الشديد وهو شكل من أشكال جذب العين والسيطرة عليها تماماً ثم قيادتها عبر خطوط متكرره في تجاور تتبثق من المنمنمات المتداعيه ناقله أياها لتجوس داخل دائره محكمة دون انقطاع عبر سطح اللوحة كلها ونستطيع أن نسرى ذلك في أشكال (٩١) ، (٩٢) التي لا يزال المنظور والابعاد موجودان فيها إلا أن استخدامها للخطوط والمساحات اللونيه لم تدع المنظور والابعاد التقليدية تأخذ مكانة قويه في الصوره . إن كثرة التفاصيل وتحليل الأشكال إلى خطوط كثيفة متعددة الإتجاهات يساعد على احداث حركة دانبه في اللوحة ، تجزىء وتفتت المساحات وبالرغم من أن التكعيبية قد قامت بذلك في أوائل هذا القرن إلا أنسا نجد أن طريقة زينب عبد الحميد تختلف في الرؤية ، فإننا نلاحظ أن الفنانة لم تمح السَّكل الذي ترسمه ولكننا نتعرف عليه ويتبدى لنا بعد أن ندقق النظر فنجد امامنا الطرقات الضبيقه والازقه وعلى الجانبين المحلات التجارية واللافتات والاشياء المعلقه خارج هذه المحلات.

إن العمق والمنظور مازال يسيطر على رؤيتها ، إلا أن تشابك الخطوط وكثافتها جعلت من اللوحة مسطحا مشعا تتذبذب فيها بشكل مبهج وفرح .

<sup>(</sup>١) فاروق بسيوني ، عشرة فنانات مصريات معاصرات ، مجلة الثقافة الاسبوعية ، عدد ٨٠ ، مايو ١٩٧٥ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٩٢) - زينب عبد الحميد - شارع بخان الخليلي - مانية على ورق ١٩٨٦ .



شكل {٩١}} - زينب عبد الحميد - وكالة الفورى - مانية على ورق ١٩٧٢ .

إنها دائماً تختار الألوان الصريحة منها الألوان الباردة والتي تشمل الدرجات اللونية الزرقاء والخضراء ، ومن بينهما تونات لونيه بين هذا وذاك والالون الساخنة التي تشمل الأوكر ، والبرتقالي والاحمر وبني سينا بالاضافة إلى ما تتركه من مساحات مضيئه من لون الورقة البيضاء ، و الخطوط كلها رأسية وافقيه ومائله والخطوط المنحنيه والمستديرة لا نجد لها أثر ، لازال المنظور التقليدي يتحكم في رؤيتها في الأرضيات وأشكال البلاط ، ويمكن القول أن الفنانة كما تقول : " أنها تذهب إلى المناطق الشعبيه ذات الطرقات الضيقه والبيوت والمحلات المتجاورة المتلاصقه ، وتقوم برسمها من الواقع وبرؤية عينية ولذلك تستطيع أن والمحلات المعغيرة المتمثلة في الغسيل المنشور ، والفوانيس المعلقة والاشياء الصغيرة الموجودة على جانبي الطريق ".(١)

الخطوط في اطوالها المختلفه وتشابكاتها وما ينشأ بينها من فراغات تساهم في احداث تلك الذبذبه البصريه التي تصطدم بها عين المشاهد حين رؤية هذه اللوحات .

إلا أن الألوان تأخذ هى الأخرى طابعا تحرريا لاتلتزم بالرؤية الواقعية التقليديه ، وإنما تتحول إلى معان جماليه رمزيه تنفذ إلى جماليه اللون التى نتبناها الحساسية الجمالية للفنانة ، فهى لا تنقل اللون نقلا فوتوغرافيا وانما تضفى على المساجات التى تتخلل الخطوط بهجة من خلال تلك الألوان العاليه الشدة .

<sup>(</sup>١) حديث مع الفناتة .

#### يوسف سيده ١٩٢٢

يوسف سيده ١٩٢٢ من مواليد دمياط، وقد التحق في أول الأمر بالمدرسة الصناعية بدمياط، وعند مجيئة للقاهرة التحق بمدرسة الفنون التطبيقية عام ١٩٤٢ ثم معهد التربية شعبة الرسم، وحصل منها على دبلوم معهد التربية عام ١٩٤٥، اشترك يوسف سيده عام ١٩٤٦ في معرض "صوت الفنان" وفي عام ١٩٤٩ في معرض فرنسا مصر وفي عام ١٩٥٠ عرض في المركز الثقافي لسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة ونال في نفس المنه منحة لحساب "مؤسسة فولبرايت" وامضي سنتين في أمريكا وسجل نفسة خلال هذه الفترة بجامعة "ستيورت" حيث نال في عام ١٩٥٧ شهادة الما جستير في التربيه، واثناء وجودة في أمريكا قام بعمل عدة معارض لانتاجة الفني فقد عرض بقاعة "هاربيت" وفي قاعة معهد الفن بجامعة "فنستوتا" وفي معارض لانتاجة الفني فقد عرض بقاعة "مكتبه جورج تاون " بواشنطون وقد قامت قاعة "مان بول " ومركز "فن وولكر" بأحتجاز بعض لوحاتة وعندما عاد إلى القاهرة عرض عام سان بول " ومركز "فن وولكر" بأحتجاز بعض لوحاتة وعندما عاد إلى القاهرة عرض عام ١٩٥٧ في متحف الفن الحديث وفي عام ١٩٥٤ عرض في قاعمة " أندريمه موريس " وإختارت فرنسا للمتاحف الفرنسية إحدى لوحاته بعنوان " الهندية " الفتنائها .

" إن الهم الأساس ليوسف سيده كان دائما هو إنتمائة إلى حضارة مصرية وعربية والعثور على صيغة فنية تجسد هذا الانتماء وتضيف إلى تيار الفن الحديث في الخارج بقدر ما تأخذه منه ، متحررة من مركب النقص الثقافي تجاه الغرب ومتحررة كذك من مركب الاستعلاء على بني وطنه ، ومن الرغبة في تملق ذوقهم الفني غير المدرب في نفس الوقت" (1)

وقد درس يوسف سيده رسوم الأطفال التي اكتشف في تجريدها خطوطا وألواناً لا يراها إلا في المنسوجات الشعبية وذلك لأن تلقائيه وبساطة الرسم تلعب دورا هاما فيها . ودراسة سيده في مدرسة الفنون التطبيقية كان له تأثيرها عليه ، ففي الواقع أن النظرة الدقيقة لألوان الفسيفساء في أي موضوع ينفذ به يعود العين على حيوية التناغم ومن هنا فإن استخدام الألوان التي تخرج مباشرة من الأنابيب دون خوف من نقارب لونين منفصلين كانت سمة مميزه في أعماله التي تأثر فيها بأعمال الفسيفساء كما في شكل رقم (٩٣) وقد تأثر "سيده" أيضاً في بدايته الأولى بالفن الفارسي في تركيب المنازل فوق بعضها باستخدام المنظور وبالإهتمام بالتفاصيل والزخارف الموجودة بالمنازل والتلقائية في رسومها المأخوذة من رسوم الأطفال شكل رقم (٩٤) وقد أثرت الحياه الشعبية التي عاشها في دمياط والقاهرة في أعماله الأولى والمتوسطة فقد رسم السوق وشوارع دمياط وكثير من العادات الشعبية .

<sup>(</sup>١) عز الدين نجيب ، مجلة ابداع - القاهرة ديسمبر ١٩٨٨ .

" وبقدر ما بدأ حياته الفنية بالعمل على تجاوز الواقع الفني والأجتماعي القائم انذاك كانت حياته الفنية بعد ذلك تجاوزا متصلاً للإتجاهات السائدة حتى لما يمارسه هو نفسه إذا ما استشعر تحوله إلى نمط مكرر ، أو شيوع أسلوبه بين زملائه في فترة معينة ، مهتما دائما بان يظل فنانا طايعيا ، وكاشفا لأفاق غير مطروقة " (١)

ويعتبر يوسف سيده من أعضاء جماعة "الفن الحديث "الذين إهتموا بالشكل من أجل التوصل إلى إكتشاف شخصيته الفنية من خلال الاساليب الفنية الغربية دون التعجل أو اعارة إهتمام كبير في بدايته للتوصل إلى اسلوب مصري مميز بل كان يرى أن طول الممارسة كفيل بان يحل معادلة التوصل إلى اسلوب مصري الطابع من خلال التمرس بالاساليب الفنية الغربية الحديثة واستيعابها باعادة تمثيلها . ومن أعمال هذه الفترة لوحة "السبوع "شكل (٤٠) وكان متأثرا فيها بأعمال "هنري ماتيس "، والتي انتهج فيها نهج الفن الاسلامي في حل الفراغات ، وكان يتجه فيها وجهة تعبيرية حوشية كما كان يقترب من عوالم "جوجان "خاصة في الألوان القوية المضيئة واستخدامها في خلفيات أعماله ويتضح تأثره الكبير بالفنان "ماتيس " شكل رقم (٩٠) خاصة في تلك المعالجات الشكلية واللونية التي إستعار فيها أشكالا شعبية واسلامية زخرفية كان ينسج بها خلفيات بعض أعماله ، وهو ما قام به "ماتيس" في العديد من أعماله منذ عام ١٩١٢ إلى عام ١٩٣٠ .

وقد تأثر يوسف سيده بالمدرسة الرمزية وذلك من خلال لوحة "الطفل والديك "شكل رقم (٩٦) التي انتهج فيها النهج الرمزي التعبيري ، وقد تأثر أيضاً بالمدرسة التجريدية في لوحة "بطل الشعب العربي "شكل رقم (٩٧) حيث إعتمد في حل مساحة اللوحة على استخدام الألوان المسطحة . ولقد استفاد سيده في بدايته برؤيتة لأعمال الفنانين الإجانب من خلال الكتب التي كان يحاول اغلب اعضاء جماعة الفن الحديث الإستفادة منها في أعمالهم ، وفي رحلته الاخيرة إلى أمريكا من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٥٧ قد افادته من الناحية التكنيكية ، وجعلته يفقد جزء من طابعه المصري الذي كان يوجد في أعماله السابقة ، وابتداء من عام ١٩٥٤ نلاحظ محاولته تجميع أوضاعه السابقة فنلاحظ أن أعماله أصبحت أكثر قوة ، ونلاحظ أيضاً أن الألوان تتماشى مع بعضها البعض دون استخدام المساحات ذات التناقضات الشديدة في الألوان .

<sup>(</sup>١) العرجع السابق .

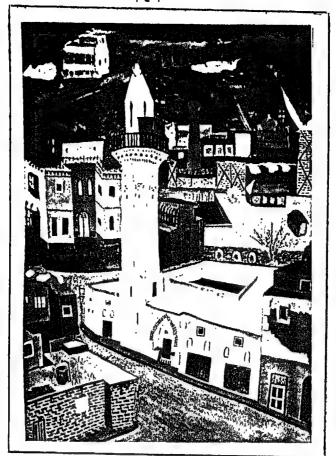

د عن ﴿ ٣ و ك سروسة و سيده - ما ردمناط - زيت على تبوال ١٩٤٨ .

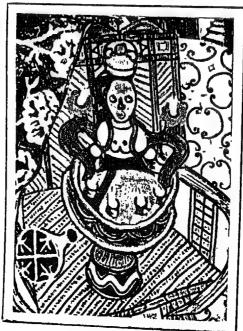

شكل { ٩٤ } - يوسف سيده - السبوع - زيت على تـوال ١٩٤١ .

كان سيده غالبا ما يستخدم اللون الأصفر ودرجاته مما يزيد هذا من سخونه اللون الأخضر والاحمر الغامق ، وكميات قليلة مختلفة من الأزرق ادخلت على "لباليت" الخاصة به ، بينما يحاول اللون الأبيض أن يكون قريبا من الأسود والبرتقالي ، وهناك نقطة هامة علينا أن نلاحظها في رسم سيده ألا وهى استخدامة للأفاق الجوية والتغيير الذي يطرأ على مساقطه الأفقية طبقا لاي لون ساخن يستخدمه في المساحات الضيقة التي تتماشى مع الزخارف والتكوين العام للرسم ، ولوحة " المراكب على النيل " شكل رقم (٩٨) ولوحاته عن "دمياط" شكل رقم (٩٣) وتلك المشاهدات ذات الخطوط الهندسية المأخوذة من أسطح المنازل ذات الألوان الصريحة والخلفية الداكنة التي يسودها الظلام برغم شعوع ضوء النهار وسطوعه على المنازل والمباني في مقدمة اللوحة ، واستخدامه للمنظور بطريقة فطرية وإهتمامه بعمل التفاصيل مثل البرميل الموجود على السطح في المنزل المبني بالطوب الاحمر ، وقوالب الطوب المرصوصة . المدينة خالية من البشر ، وهناك تناقض بين المنظور الخطي والمنظور اللوني ، وفي الجزء العلوي من اللوحة نجد أن المساحات الملونة التي تمثل أجزاء من المأذن البيوت وأسطحها وهي في عمق اللوحة ، وتعتبر هذه اللوحة هي أحسن ما أنتجه في بدايته الأولى .

وفي لوحة "السبوع "عام ١٩٤٦ شكل رقم (٩٤) نلاحظ التأثير الواضح بأعمال الفنان "هنري مانيس " في الفترة الأخيرة والتي نهج فيها النهج الإسلامي في التصوير وحل الفراغ ، وقد أعتمد على العنصر البشري الذى وضعه في منتصف العمل بطريقة رمزية ، فقام بتلخيص مساحات اللون فتبدو مسطحة كذلك أعتمد على تحديد العناصر والزخارف بخط سميك من اللون الأسود ، وأيضاً إعتمد على المنظور الحسي وليس الوصفي التقريري في اللوحة والمتمثل في النصف الأسفل منها حيث تبدو المنضدة التي فوقها الشموع أسفل مستوى النظر حين يبدو العنصر البشري متمثل في العروسة في وضع مستوى النظر وتبدو في الجانب الأيمن في اللوحة منظورا وصفيا لدرجات السلم ، وقد إعتمد الفنان على مجموعة من الزخارف الشعبية في حل الخلفية وان كانت هذه الزخارف يحكمها في المقام الأول الخط ، والخطوط عنده خطوط دائرية وخطوط رأسية وعرضية كذلك إعتمد على الخط المتعرج في طريق سيطرة درجات اللون الأصفر في مساحة اللوحة ، وإعتمد على مساحة اللون البني المحمر ، والأحمر ، والأسود ، والأحمر ، والأصور ، والأحمر ، والأسود .

وفي لوحة " مراكب في النيل " عام ١٩٤٠ شكل رقم (٩٨) قام بوضع المراكب بطريقة ادت إلى تقسيم اللوحة إلى مثلثين بحكم مسار الـرؤية ، يبدو قيمة هذا العمل في الجو



شكل {٥٩} - هنري ماتيس - الفرفة الحمراء - زيت على توال ١٩٠٨.



شكل {٩٦} - يوسف سيده - الطفل والديك - زيت على تسوالُ ١٩٤٦

المبتافيزيقي المسيطر عليه ، فالعناصر البشرية والأشكال تبدو غارقة في جو خيالي لا يمكن تحديد زمن معين رسمت فيه اللوحة ، ويؤكد الجو الميتافيزيقي في هذا العمل الأستخدام اللوني البعيد كل البعد عن الواقع ، فالفنان إستخدم " باليت " اللون البني في تلوين مياه البحر على حين إعتمد على درجة اللون الأحمـر فـي تلويـن الأرض ، والفنـان وان تبـدو روعـة اداؤه فـي استخداماته اللونية التي تتالف على سطح اللوحة إلا أنه لم يعتمد على المنظور التقريري ، فأجسام الأشخاص البعيدة أحيانا تساوي في الحجم الأجسام القريبة ، ويبدو التناقض واضحا أبضاً بالنسبة لمنظور العناصر الأخرى ، فالمركب العملاق الذي يمثل محور الروية في المقدمة ، نلاحظ في خلفية العمل وجود مركبان اخران صغيران الحجم مما يدل على استخدامه للمنظور " بعد مسافي " ونلاحظ أن استخدامة لبقع اللون الأبيض قد صنعت نقاط أدت في النهاية إلى عمل مجموعة من المثلثات التي تعتمد عليها رؤية هذا العمل ووجود اللون الأصفر في وسط اللوحة ووسط اللون الساخن المكون من الأحمر والبني أعطى للعين الفرصة للتركيز داخل اللوحة وأيضاً النتغيم الموجود داخل اللون الأصفر أعطى لـه قيمـة أخـرى ، وكمـا هـي عادته في إهتمامه بالتفاصيل فلم ينس الكتابات الموجودة على المركب الكبير ولم يكن إهتمامه منصب على الإنسان وعمله على هذا المركب والمعاناه التي يتكبدها في رحلته عبر النيل، وانما إتجه إلى الجماليات اللونية والشكلية لشكل المركب وعناصره وعلاقته بلون النيل فهو هنا يتمثل الرؤية الفنية " لجوجان وجماعة النابي " .

وقد إستفاد يوسف سيده من فترة وجوده في أمريكا من الناحية التكنيكية رغم أنها أفقدته جزءاً من طابعه المصري الذي إكتسبه من الحياة الشعبية الموجودة في مصر . ومن أعمال تلك الفترة لوحة "بدون عنوان " عام ١٩٥٦ شكل رقم (٩٩) وقد إعتمد فيها الفنان على تسجيل منظر واقعي وان اختلفت الرؤية عنده ، فتبدو الاجزاء الأمامية وكأن الفنان اعد نفسه إعداداً لتسجيل عناصر المنظر تسجيلا أكاديمياً ، يبدو هذا من تسجيله الواقعي للخطوط وعدم إهماله للتفاصيل والزخارف المتمثلة في الجدران والأعمدة ، وأيضاً الكتابات الموجودة أعلى اللوحة باللغة اللاتينية ، ولكن يبدو هناك تناقضا واضحا في العمل فعلى حين أن البدايات المؤلى للمقدمة تبدو وكانها "كروكي " تحضيري لم يهمل منه الفنان أي تفاصيل إلا أن باقي المنظر في عمق اللوحة إعتمد فيه على التجريد والتلخيص اللونسي حيث قام بتبسيط العناصر الي مساحات لونية شديدة التباين ، ويبدو هذا من مساحة اللون الأصفر المسيطر ودرجات اللون الأخضر والأحمر ونلاحظ أن شدة اللون الأصفر والانتشار الواسع له في مساحة اللوحة تم عن عدم الاستقرار الفنى عند الفنان في ذلك الوقت ، فيبدو العمل وكانه نوع من العبث يخلوا من حبكة التصميم أو حتى هذا التداعي الحر في الأعمال الحديثة ، رغم ذلك فإن الجزء السفلي من اللوحة قام فيه برسم وترديد المثلثات وأيضاً مجموعه من المربعات والمستطيلات مأخوذه من الزخارف الشعبيه .



شكل {٩٧} - يوسف سيدا - بطل الشعب العربي - زيت على سَوال .



شكل {٩٨} - يوسف سيده - مراكب على النيل - زيت على تـوال ١٩٤٩ .

127

وفي لوحة "بطل الشعب العربي" شكل رقم (٩٧) يلجأ الفنان إلى النهج التجريدي ، حيث إعتمد في حل مساحة اللوحة على استخدام الألوان المسطحة والتي تعتمد على النلخيص والاختزال ، وقد إستخدم الفنان كتابات وحروف عربية تدخلت في مساحة العمل ، وقد صماغ منها عنصرا تشكيليا نتج عنه حسا تجريديا ، ويبدو أن يوسف سيده كان يفضل استحدام الألوان " الصفراء والخضراء والحمراء مع اللون الابيض والداكن الذي يقترب من السواد ، واذا دققنا النظر نلاحظ أن هذه المجموعة اللونيه التي إستخدمها في "لوحتى "بطل الشعب العربي" ولوحة "بدون عنوان" هي ذاتها التي إستخدمها في لوحتى "الطفل والديك " و "السبوع" لكن مع إختلاف المعالجة التشكيلية ، فهنا نلاحظ انة إستخدم الحروف والمساحات الهندسيه .



شكل {٩٩} - يوسف سيده - يدون عنوان - جواش علو ورقي ١٩٥٦ .

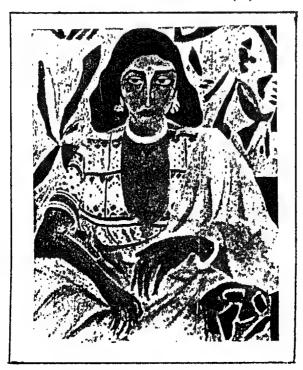

شكل (١٠٠) - بوسف سيده الهندية - زيت على شوال .

### صلاح يسرى ١٩٢٣

ولد صلاح يسرى عام ١٩٢٣ فى القاهرة ، ودرس فى القسم الحر بمدرسة الفنون الجميلة ، وحصل على الدبلوم عام ١٩٤٧ ، ونال جائزة الرسم من مدرسة الفنون الجميلة ، ١٩٤١ ، وأول معرض خاص له اقيم فى ممر "جولدن برج" ١٩٤٧، وقد سافر يسرى فى منحه من كليه الفنون الجميلة إلى فرنسا ، حيث تردد فى باريس على اتيليه " انديريه لوت" ، وزار إيطاليا خلال إقامته فى أوربا ، وفى عام ١٩٤٨ نال منحة مدتها سنتين بمرسم الاقصر بناء على مسابقة إسماعيل . وقد عرض يسرى فى متحف الفن الحديث بالقاهرة عام ١٩٥١ ، وساهم ومع جماعه الصداقه الفرنسيه بالإسكندرية وأشترك فى بينالى البندقيه عام ١٩٥٧ ، وساهم فى معارض جماعة الفن الحديث .

مرت أعمال صلاح يسرى بمراحل بطيئة التحول من مجرد تسجيل للحياة ثم تحويل هذه الحياة إلى مصادر زخرفية أخرى لم تستمد أغلبها من الفن الغربى ولكن مستمدة من الفن الشرقى ، لأن الوانه كانت تعطى أحساسا بالوان الحياه الشرقية ، ومن أهم المصادر التى استفاد منها يسرى الموضوع الشعبى الذى قام بمعالجتة معالجة غربيه ، ونجد هذا جليا فى لوحة " جلاجلا " شكل رقم (١٠١) ومن مصادر يسرى الأخرى التى استفاد منها هى الفن القبطى الذى اضاف اليه معالجته التجريديه ونجد هذا جليا فى لوحته "سيدة مصرية " شكل رقم (١٠١) ونجد فى أعماله بعض الشفافيه وهى من خصائص رسوم الأطفال وتمثل سمه من سمات الفن المصرى القديم خاصة فى الدولة الحديثة وتذكرنا وجه السيدة التى فى لوحة " سيدة مصريه " بوجوه الفيوم ، والهالة التى فوق رأسها كان يستخدمها الفنان القبطى رمز ألتقديس كما كان يستخدمها الفنان المصرى فى العصر المملوكى دلالة على أهميه الفرد .

وكان صلاح يسرى دءوب على خلق فن مصرى نابع من البيئة الشعبية المحليه والتراث المصرى، وكان صلاح يسرى على عكس زملائه الذين كانوا يدرسون معه فى القسم الحر بمدرسة الغنون الجميلة لأنه عرف كيف يستفيد من الصلات المختلفة التى تقربهم من مدرسة باريس التى تأثر بها فيما بعد ، وكان صلاح يسرى بطبيعة الحال يميل إلى الرسم وربما كانت دراسته الأولى تذكرنا بصراحة ببعض التيارات الفنية المختلفة التى ظهرت فى أوربا مما لفت النظر اليه ونلاحظ تأثره بالمدرسة التكييبية ومعالجات بيكاسو فى بعض الأعمال ، وفى بعضها الآخر تأثر بعوالم " جوجان " البدائية فى خلفيات بعض أعماله وكان صلاح يسرى من أصحاب الإتجاه الشكلى فى جماعة " الفن الحديث " الذى جاء عمله خليطاً من نزعة حوشية فى إستخدامه للألوان ونزعته التكعيبية ذات السمه العقلية الجافة وكان مصدر ها إنتماؤه لتعاليم الفنان التكعيبي أندريه لوت والتى تخضع العمل الفنى إلى نوع من الحساب والمنطق الذهنى الصارم وفى ظل إهتمامه الواضح بالشكل وتطبيق النظريات الشكليه

فإن الموضوع فضلا عن المضمون يتوارى ليصبح مجرد نقطة إنطلاق ينطلق منها الفنان لتقديم نوع من الفن أقرب فى قيمته النهائية للزخرفة بخفتها وسطحيتها ، ولا فرق عنده فى ذلك بين موضوع " الحاوى " أو " النيل والحياه " أو غيرهما من الموضوعات .

ويتضح تأثير " أندريه لوت "بشكل كبير على أعمال صلاح يسرى فى صورته " جلا جلا " شكل رقم (١٠١) حيث إزدادت النزعة العقلانيه وبدأت الحوشية التعبيرية التى رأيناها فى صورته " سيده مصرية " شكل رقم (١٠١) تختفى ليحل محلها ذلك النزوع إلى الشفافية وتحطيم السطوح بالمنطق التكعيبي التحليلي ومن ذلك يتضح لنا أنه كان واعياً بمعطيات التراث الغربي ومدارسه الحديثة ممثلة فى التجريدية والتكعيبية .

"كانت ألوانه تعطينا إحساساً بألوان الحياه الشرقيه وفى بعض الأحيان كان يستخدم الألوان الصارخة المكونه من الأزرق الغامق والأصفر الليمونى فى بعض أعماله وفى نفس الأعمال يخفف من حدة اللون ليكون ازرق واضح أو برتقالى صافى أو أخضر زمردى ، وإن كان يسرى بطبعه يميل إلى الرسم وربما كانت دراسته الأولى تذكرنا بميله إلى التيارات الفنية المختلفة مما لفت النظر اليه ، ولم يخش أن يميل إلى المدرسة الوحشية وأيضاً إلى تقليد "اندريه لوت" ويصل فى نهاية عمله الىخلط أساليب متناقضة تماماً وكانت أعماله شبيهة إلى : لوحات القص واللصق " الكلاج " . (1)

ولم تظهر شخصية صلاح يسرى جيداً الا بعد عودته من فرنسا ، وتردده على مرسم أستاذه " أندريه لوت " وقدوم " أندريه لوت " إلى مصر .

إهتم يسرى بدمج وتركيب الألوان ولم يخش إستخدام ألوان أولية رغم أنه كان في بعض الأحيان يسئ إستخدامها وخاصة في مرحلته الوحشية .

" وعن طريق سر تركيب اللون نجده يستنبط من الرسم البنائي للوحة أشياء ذات ألوان براقة ، وأيضاً يستنبط الحقيقة الكلاسيكية للون ، وكنا نتمنى أن تعجن الألوان بقوة الأحجام الموجودة في أعماله ، ومن هنا تتشكل الكتل لتأخذ شكل أحجام ، وتنتشر الأساليب الخطية لتصبح جامدة لدرجة أنها تعطى إحساساً بجموداً مقصوداً لذاته يرتضيه الفنان وهو ضرورى لإضفاء الإستقرار على اللوحة " (٢)

ففى لوحة " جلا جلا " شكل رقم (١٠١) تأثر فيها الفنان بالمدرسة التكعيبية من حيث معالجة الخطوط والألوان وبنائية العمل حيث كان متأثراً فى تلك الفترة " بأندريه لوت " حيث قام فى هذه اللوحة برسم واحدة من العادات الشعبية وهى " الحاوى " فقام برسم الحاوى فى

<sup>1-</sup> Aime - Azar, Penitres du Groupe de L'art Moderne 1954.

<sup>2-</sup> Aime - Azar , المرجع السابق .

الجزء الأيمن من اللوحة واضعاً أمامه الأدوات التي يستخدمها في ألعابه ، ومن حوله جمهور من الناس يشاهدونه ، منهم الجالسون ومنهم الواقفون ، وفي خلفية اللوحة تظهر مآذن المساجد ، وأيضاً تظهر المنازل ، والمصانع دلالة على سير الحياه.في الناحية الأخرى ، ونجد الفنان قد إهتم في هذه اللوحة بالخط الذي قام من خلاله بتحديد عناصر اللوحة ، ونجد ذلك واضحاً من خلال وقوف فتاتين في يمين اللوحة في وضع جانبي كما كان يفعل المصرى القديم ، وأيضاً من خلال رسم يد السيده التي تجلس يسار اللوحة ، وقام الفنان بتسطيح العناصر في اللوحة مثلما بفعل التكعيبيون ، وتأثر الفنان في هذا العمل بالرموز الشعبية التي نجدها من خلال ادوات الحاوى وهي تتمثل في عين الحسود والهلال والمثلثات والدوائر التي يعتمد الفنان الشعبي عليها في رسومه . وتأثر أيضاً بماتيس في الزخارف الموجودة في ملابس السيده الجالسة على اليسار .

وفى لوحة "تكوين "شكل رقم (١٠٣) نجده قام برسم فتى وفتاة فى وسط اللوحة وقد رسم الفتى بوضع جانبى وقام بتسطيح اللون فى الملابس والوجه والأطراف وأيضاً رسم عين الفتى وحركة الأيدى كما فعل المصرى القديم . وقام برسم الفتاة فى الوضع الأمامى كما فعل الفنان القبطى ووضع على صدرها الزخارف متأثر بذلك بالفنان المصرى القديم ، وقام بزخرفة ملابسها كما فعل الفنان المسلم ووضع فى يدها الحمامة رمزاً للسلام ، وقد قام بحل الخلفية بأشكال هندسيه رسم داخلها بعض الورود بشكل فطرى وفى يمين اللوحة قام برسم جزء من منظر طبيعى وقد وضع شخوصه فى مقدمة اللوحة بهذا الشكل الصرحى الذى يملى اللوحة ومن خلفهما عناصر صغيرة لأشجار ، وعناصر أخرى ، والرمزيه تبدو جليه فى هذا العمل فمما لا شك فيه أنه كان يريد أن يقول شيئاً من وراء هذه الوقفة للفتى والفتاة ، عين الفتى القوية واليد اليسرى التى تحتضن وتمسك بذراع الفتاة ، واليد اليمنى التى تمتد وكأنها تطلب شيئاً ما ، نظرات عيون الفتاة التى تنظر بعيداً ،

وغريب أن نجد اليد الأخرى تضعها خلف ظهرها وتنظر فى إتجاه آخر وكأنها تبتعد بمشاعرها عن الفتى الذى يجاورها . إن الفتى يقبل على الفتاة فى نظرته وحركة يداه وحركة ساقه كلها تؤكد رغبته فى الإقتراب منها وإحتوائها ، أما هى فتبدو كما لو كانت فى عالم آخر ، تفكر فى شيئ بعيد عنها فى إنتظار شئ ما ، تقف ساكنه مضمومة القدمين ثابته فى مكانها .

اللوحة متزنه ، وخط الأفق البعيد والأشجار الموجودة في تناغم زخرفي والمسافات محسوبة . في هذا العمل لم يكتف صلاح يسرى بالإهتمام بالمعالجة الشكلية والتأثير ات التكعيبية والزخرفية في المساحات ، وإنما كان يهدف إلى إظهار وإبراز شيئ ما مستتر لم معانى كثيرة ، وكل منا يستطيع أن يفسر كما يشاء .



شكل (۱۰۱) - صلاح يسرى - جلا جلا - زيت على توال ۱۹۵۲ .

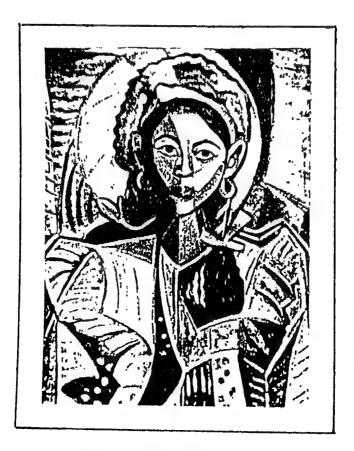

شكل ( ۱۰۲ ) . صلاح يسرى - سيده مصريه - زيت على تبوال .

وفي لوحة "قصيدة النيل "شكل رقم (١٠٤) نجد صدلاح يسرى متأثراً فيها بالمدرسة التكعيبية والمنطق التحليلي التكعيبي ، وأيضاً متأثراً بالتصوير المصرى القديم في أوضاع شخوصه ، وتبسيط الألوان ، حيث قام في هذه اللوحة برسم أسخاص يقومون بحصاد خيرات النيل ، حيث رسم في الجانب الأيمن من الصورة فتاة واقفة تمسك في يدها وعاء من الماء ، وفتاة جالسه تتزين وأمامها ثلاثة من الرجال بأوضاع شبيهة بشخوص المصور المصرى القديم ، خلفهم حيوان ، وفي النصف الأيسر من اللوحة قام برسم فتاة تمسك بيدها ما جمعته من الحصاد يقف أمامها فتي في زي الفلاح ، وأمامه فلاح آخر يمسك في يده " منجل " أداة الحصاد ، تتقدمه فتاة تحمل جرة وفي النصف الأسفل من الناحية اليسرى من اللوحة نجد وعاء به ماء وزهرة اللوتس ، ودجاجتان ، وخلفية اللوحة يظهر بها بعض النخيل وأشرعة المراكب وبعض المآذن والمساكن صاغها بطريقة تكعيبية . وقد إعتمد الفنان في هذا العمل ، على النباين الواضح في تلوين عناصر العمل لذلك كان للخط أهمية في إثارة الحركة داخل العمل وقد أحدث النباين الموجود في العمل ايقاع أحدث إنزان في التكوين ، وقام بتسطيح العمل وقد أحدث النباين الموجود في العمل ايقاع أحدث إنزان في التكوين ، وقام بتسطيح المارم ، وهو أقرب في قيمته النهائية للزخرفة بخفتها وسطحيتها .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

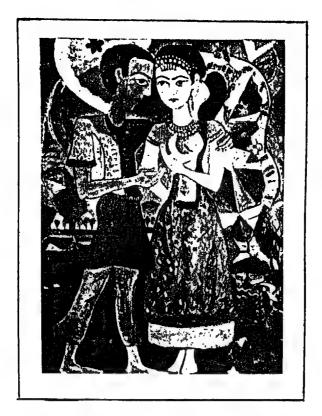

شكل {۱۰۳} - صلاح يسرى - تكوين - زيت على تـوال ۱۹۵۱



شكل {١٠٤} - صلاح يسرى - قصيدة النيل - زيت على تموال ١٩٥٣

## جاذبية سرى ١٩٢٥

موليد القاهرة حي الحلمية القديمة وهو حي شعبي . حصلت على دبلوم معهد الفنيات عام ١٩٤٨ وكان عليها أن تحارب معتقدات عائلتها لكي تتفرغ تماماً للفن- كتبت وعزفت بيانو وعرضت عام١٩٥٠ بمتحف الفن الحديث ، ومنذ عام ١٩٥٢ أصبحت عضواً في جماعة "الفن الحديث" بعد عودتها من فرنسا ، ساهمت في مسابقة إسماعيل ، وحازت على جائزة روما عام ١٩٥٢ ، وفي عام ١٩٥٣ أقامت معرضها الخاص الاول في متحف الفن الحديث ، ثم عرضت في أتليه الإسكندرية وفي نفس العام اشتركت في بينالي "ساو باولوا " ، وفي عام ١٩٥٣ ساهمت في المعرض الايطالي المصرى ، وحصلت على جائزة الفن من صالون القاهرة عام ١٩٥٤ وعندها سافرت كمبعوثه للحكومة الانجيليزية إلى لندن وعرضت في قاعمة " أندريه موريس" في باريس مع الجزار وندا وكامل يوسف وسيده وحمودة وزينب عبد الحميد وابراهيم مسعوده . "أصبحت جاذبية سرى فنانه مصريه صميمة بعد أن تحررت من الأشكال الحديثة التي تعترف بها المدارس الأوربية ، وذلك لأنها وجهت رؤيتها إلى تراث مصر القديم لكي يتمشى ذلك مع دراستها في الألوان وهذه الدراسات مستوحاه من مصدر قومي وهو المنسوجات القبطية " (١) . وكانت جاذبية سرى دءوبه على خلق فن مصرى الطابع نابع من البيئة المحلية ، والاعتماد على ذاكرتها من مرحلة الطفولة المختزنة للعديد من الأشكال والرؤى والتصورات والحلول ، " وأيضاً كانت واعية بمعطيات التراث العربي بتفاصيله الارابيسكيه الكثيرة المنهمرة بحيث تصنع حالة من الحيوية المستمرة لاتنقطع وثانيا الارتباط بالانسان - النبض وليس الشكل الخارجي بالاضافة إلى الار تباط بالطبيعة ولا تتقل ملامحها كما هي وإنما تستوحي دائما منها ما يدفع بالتعبير الانساني الفني إلى الأشكال ، ويضفى عليها غنى وحيوية " ( ٢ ) ، وفنها في الواقع نوع من الاجابة الذاتية على الاسئلة المصيرية التي يطرحها على الفنان مجتمعه وعصره . ونرى في أعمالها عن التعبير الإجتماعي في أغلب مراحلها المعروفة أحساساً يظهر معاناة الانسان ومشاكله اليومية في ظل واقعه اليومي ، وعبرت عن قضايا المرأة العاملة ، ومشكلة تعدد الزوجات والمعتقلات ، ونضال الشغيلة في مصر ويظهر ذلك بوضوح في لوحه " نشر الغسيل" شكل رقم (١٠٥) المأخوذة من الحياة اليومية التي تعيشها الزوجة في المنزل ، وأيضاً لوحة " أم رتيبة " عام ١٩٥٣ شكل رقم (١٠٦) وقد تبلور في هذه اللوحات اسلوبها الذي تتصهر فيه الزخرفة مع الحس التصويري كما يبدو التمكن من الرسم الاكاديمي واضحا في الخطوط المحبطة بالأشكال .

<sup>1 -</sup> Aime - Azar, Penitres du Groupe de lart Moderne 1954.

<sup>(</sup>٢) فاروق بمنيوني ، جاذبية سرى ورحلة بين الزمان والمكان ، الهيئة العامة للإستعلامات القاهرة ص ١٥ .



شكل (١٠٥) - جاذبية سرى - نشر الفسيل -زيت على توال ١٩٥٢

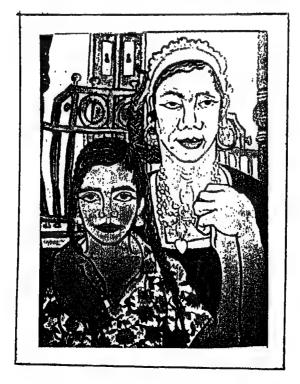

شكل {١٠١} - جاذبية سرى - أم رتبية - زيت على تـوال ١٩٥٣ .

سارت رحلة جاذبية سرى الفنية في مسارات متعددة ، وأدوار متقابة إعترت رحلة التصوير المصرى الحديث ، منذ أن كانت صاحبة الاتجاة الرومانسي الواقعي عند انتسابها في البداية لجماعة " الفن الحديث " وتتضح هذه النزعة الواقعية الرمانسية في لوحة " الفتاة والدمية " شكل رقم (١٠٧) ، وجماعة " الفن الحديث " قامت في أهم عمود من أعمدتها على المزاوجة القائمة في أعمال الجماعة بين الفكر الاوربي والفكر القومي وبرغم المراحل والتجارب والإتجاهات والمدارس التي استفادت منها وهي الواقعية والتعبيرية والرمزية إلى التجريدية إلى غير ذلك ، ولان وعيها بإيقاع النمو المستمر والاستحداث المتواصل في التصوير العالمي بأشكالة ومذاهبة المختلفة ، ولكي نفهم الفلسفة التشكيلية لجاذبية سرى ، يجب الا نغفل تطور عطائها الفني ، أو نتجاهل المؤثرات الجديدة التي كان لابد للايام أن تضيفها إلى وجدان الفنانة وبمسيرتهاالفنية . ومن ثم انعكاس كل ذلك على أشكالها التي أصبحت تتسم بخشونة وبدائية تؤكد تطور ها من الواقيعية الإجتماعية إلى التعبيرية الإجتماعية ، وفي بعض الاحيان إلى توكد تطور ها من الواقيعية الإجتماعية إلى التعبيرية الإجتماعية ، وفي بعض الاحيان إلى الرمزية الإجتماعية .

" وتلعب الأطفال في الرؤية التشكيلية لجاذبية سرى دوراً كبيراً . فهي تصور هم كثيراً، وما من لوحة في موضوعاتها الإجتماعية الا وكان الاولاد . صبيانا وبناتا . يتمثلون فيها ، بعيون نجلاء وأزرع نحيلة ، وشعور جعدة ، واقدام حافية . لا تنعكس على قسماتهم الأثار الإجتماعية للحياة التي يحيونها ويحياها اهاليهم . السواد الاعظم من شعب مصر الكادح حصب - بل تضيىء فيها أيضاً قناديل دفينة من الأمل والرجاء ، واستشراق المستقبل ، بلإنهم أيضاً يتحولون في بعض اللحظات إلى الوعاء الذي تصب فيه الفنانة كل طاقاتها الإنفعالية والتأملية " (1) لقد وجدت الفنانة في رمز الأطفال أداة فعالة لا فراغ طاقاتها وشحناتها الدفينة . ويحدث عند جاذبية تلاقي تلقائي بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وقد كان هذا التلاقي مضطرداً في عطائها الفني ، فلم تحس في وقت من الاوقات بأن ثمة خطوة مصطنعة بين رؤيتها الداخلية و الخارجية ، وهي عندما كانت تصور موضوعاتها الشعبية كانت تصور بيسر نفسي ، إذ لم يكن عالمها الداخلي بمختلف عن الرؤية الخارجية .

وقد مرت الفنانة بعدة مراحل ، المرحلة الأولى بدأت مع بداية ، الخمسينات وحتى منتصفها ، قدمت فيها تصويراً تشخيصياً ذا حس زخرفى مبهج برغم ملامح وجوه الشخوص التي تحمل مسحة حزن ، وكانت اللمسة في هذه الفترة فطرية وفيها تعبير حى مباشر ملىء بالانفعال الصادق ، وتشعر بذلك فور مشاهدتك لأعمالها في تلك الفترة وقد تضاءلت بعض الشيئ في المراحل اللاحقة .

<sup>(</sup>١) نعيم عطية ، العين العاشقة الهيئة و العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧١ ص ١٩٢١ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### 104



شكل {١٠٧} - جاذبية سرى - الفتاة والدميه - زيت على تــوال .



شكل (١٠٨} - جاذبية سرى - أم تمشط شعر ابنتها - زيت على تـوال ١٩٥٣.

" وقد إهتمت الفنانية في تلك الفترة بتصوير شخوص مصرية بملامحها وعادتها وسلوكها ، ومواصلة ذلك الإتجاه الذي كان قد ارساه من قبل " راغب عياد " ولكن برؤية واسلوس اداني وتناول مختلف ، حيث يتسطح العالم الذي تصوره ويمتلي، السطح بالتفاصيل والزخارف ، وتهتم بالخط كأساس للرسم ، ثم تـــثرى الأشكال بزخــارف كثيرة تجعـل السـطح "يشغى" بالحيوية مما يعوض كثيراً من سكون الأشكال الصريحة المواجهـ ويدفع اليها بحس فانتزى " ( ١ ) وكان التكوين المنشغل بالموضوع ، ومفردات هذا الموضوع ، هو الـذي أدي بها إلى الاعتماد على عملية الرص والتجاور ولا يهم في ذلك ما يظهر في مقدمة الصور أو في خلفيتها ، ولم يكن البعد الثالث له ادني شاغل في خيال الفنانة عند عملية التكوين ومن باب أولى إشكاليات المنظور ، وانما كان ما يهمها هو عملية التجاور والملاصقة بين الاشياء والاعتماد على التقاطعات الخطية ، ولحنية اللـون ، وكـان هـذا كافيـاً لكـي يحـول دون سـقوط العمل في دوامة التسطيح والزخرفه ، ومن أعمال تلك الفترة لوحة "الفتاة والدميه " شكل رقم (١٠٧) وهي تبرز جانباً هاماً من جوانب مرحلة الطفولة حيث يسعد الفتيات باللهو مع مايصنعونة من عرائس "دمي" أنها هنا تستدعي حاله من تلك الحالات فنرى فتاة ودميه يأخذان المساحة الاكبر من حيز اللوحة ، وأم وإبنتها . الأم تحتضن الأبنه والإبنة تحتضن الدميه وتتوحد نظرات الأم والإبنة حيث تتجهان وهي مشوبه بإحساس بالسعادة والرضا نحو الدميه التي جعلوها ترتدي زياً ريفيــاً ، الفسـتان الأسـود الريفـي والطرحــة السـوداء والحلقـان والعقـد الذهبي الذي تبرز منه هذه الدائرة الذهبية القوية التي تخطف النظر ولم ينسوا تلك الحليات والزخرفه على منطقة الصدر : إلا أن الغريب في الأمر هو ذلك التعبير الذي يبدو على وجه الدميه فنظراتها تنطوى على شعور بالفزع والخوف ، تجلس الأم والإبنة ودميتها داخل غرفة . تجلسان على الأرض ومن خلفهما يوجد شيىء ربما يكون كنبه وهذا الكليم المقسم بتقسيمات زخرفية على النمط الاسلامي وكذلك تتربد هذه الزخارف على مساحات في الخلفية ، لم نتسى الفنانة أن تقوم بزخرفة فستان الأم وإينتها ببعض الزخارف التي يغلب عليها الأشكال الدائرية ، هذه الأشكال التي تجد صدى لها في القرص الذهبي المعلق على صدر الدميه ، الفنانة إهتمت بإضفاء حساً عاطفياً على وجه المرأة والفتاة فيهما الرقة والسعادة ، ولكن مما يلفت النظر هذه الشفافية في جسد المرأة والإبنة في المنطقة التي يظهر فيها الساقين. والخط هنا يلعب دوره في تحديد المساحات في شكل المرأة والفتاة والدميه فالخط يغلب على التجسيم، كما أن التأثيرات الخطية تلعب كذلك دوراً في الخلفية وفي أرضية الحجرة ، غير أننا نلحظ أن مساحات الفاتح والغامق في الخلفية في الجزء الذي يشبة حرف (T) لم يكن موفقا فقد أثر على تركيز النظر على الكتلة التي تضم الأم والإبنة والدميه ، ويمكن القول أن بهذه الصورة الكثير

<sup>(</sup>١) فاروق بسيونى ، جاذبية سرى ورحلة بين الزمان والمكان ، الهينة العامة للإستعلامات القاهرة ص١٨ .

من العناصر الشكيلية والموضوعية التي ستتأكد في اللوحات التالية التي رسمتها جاذبية سرى وفي نفس الفترة قامت بعمل لوحة "أم رتيبة "شكل رقم (١٠١) نجد جاذبية تصور لنا حالة من حالات الحب والحماية والرعاية التي تكفلها الأم لإبنتها فنحن هنا أمام أم تحتضن إبنتها . وتوحى العناصر الأخرى الموجودة باللوحة بأنها داخل غرفة للنوم وهو ما يتضح من خلال شكل السرير الذي يظهر ورائهما ، إننا هنا أمام حالة خاصة ، فالفنائة قد اطلقت على اللوحة إسم "أم رتيبة "إذا فنحن أمام إمرأة بعينها إذ أنها رمز للام القوية التي تكافح من أجل تربية إبنتها ، إن هذه الحالة الإنسانية التي تبدو للمشاهد تؤكد ما نقول ، فهذا الاحتضان والتوحد والتماسك وكذلك التعبير على وجه الأم يبوح لنا بحياة هذه الأم التي تختزن الأمل في هذه الفتاة الصغيرة ، فهي أملها في الحياة ، هناك حركة تقودنا داخل الصورة فعيني الفتاة تقودنا إلى عيني الأم ثم تشدنا تلك الفتحتين المرتبطتين بالباب الذي يقبع هناك في أقصى عمق للصورة . إن التكوين متزن ومترابط ، وهذه الإيقاعات الموجودة في كتلة الأم وإبنتها والدوائر والخطوط الرأسية والأفقية الموجودة في السرير ، كلها تعمل على إزدياد التوازن والتماسك لعناصر اللوحة .

لازال الخط يلعب دوراً رئيسياً في المعالجة التشكيلية لجاذبية سرى ، وهو هنا يتضافر مع المساحة اللونية الصريحة وهما العنصران اللذان يتسيدا اللوحة ، غير أننا نلمس كذلك ولع الفنانة جاذبية برسم بعض الزخارف ، وهي هنا تظهر في فستان الفتاة المحلى برسوم الورود المتشابكة بالوريقات الخضراء ، كذلك الإهتمام ببعض التفاصيل الموجودة في العقد والحلق الذي ترتديه الأم .

لاز الت تهتم الفنانة بالرسم الواقعى للعناصر الإنسانية ونلاحظ ذلك في ملامح الوجوه وخطوط الجسد والأيدى ، وقد حاولت أن ترسم ما تراه وعلى وجه الخصوص في يد الأم التي تمسك بيد إينتها ، يتضبح تماماً أن الفنانة قد إستعانت بالموديل أو النموذج الانساني حتى تكون دقيقة في رسمها لهذه اليد بهذا الشكل بالاضافة إلى نلك فإن ما يلفت النظر أيضاً التعبير البادى على وجه الأم وإينتها ، فإننا نشعر بإختلاف تلك المشاعر والأحاسيس .

فالأم برغم تلك المحاوله للإبتسامة إلا أنها عاصيه لاتريد أن ترتسم على شفتيها، لان إحساساً آخر تشر به عينيها التي تحمل معانى أخرى في نظراتها البعيدة ، إنها تنظر إلى شي بعيد ،إنها نظرة إلى المستقبل ، والمستقبل الذي هو إينتها - وهو ما يفسر لنا الإحاطة بالإبنة ، وإذا كانت جاذبية سرى في هذا العمل قد حاولت أن تهتم بالإقتراب الواقعي عند رسمها للاشخاص إلا أنها قد إختارت أن يلعب الخط الدور الاساسي في هذا الإقتراب وابتعدت عن التجسيم الذي يعتمد على درجات الظل والنور ، فنجد أن المسطحات اللونية هي التي تسود في اللوحة ، وقد إختارت مجموعة لونيه محدودة تحتوى على الألوان الباردة والساخنة من خلال

الدرجات اللونيه الزرقاء والخضراء والساخنة التى تحدد فى الألوان الأوكر والبرتفالى والأصفر

ونجد في لوحة نشر الغسيل شكل رقم (١٠٥) نجد الفنانة تقف في مرحلة بين التسطيح والتجسيم فمحاولة التجسيم بالتحديد الخطى القوى ، هذا الخط الذي يحيط بالعناصر الموجودة في اللوحة ، فدرجات الفاتح والخامق والظلال موجودة .

ونجد أن الفنانة لا زالت مهتمة بالزخارف على الازياء – إن المرأة شغلت الفنانة ، ونلاحظ أن الرحل ليس له وجود فى هذه اللوحات المبكرة ، فهى تتناول احوال المرأة فى حمايتها الاسرية ، وأعبائها المنزلية ، فأتخذت من موضوع نشر الغسيل منطلق لعمل هده اللوحة .

إن التناول الفني هنا يغلب عليه الألوان الداكنة التي تسيطر على مساحة اللوحـة وتـترك الأضواء تنبعث من خلال فتحات للسور الحديد ومن خلال الخلفية والفوطة الحمراء التي تستعد المرأة لنشرها على الحبل ، ولم تنس أن تجعل الفتاة ترتدى القبقاب في قدميها . ولم تتعمد الفنانة التركيز على تعبير الوجه ، فإننا نجد المرأة التي تمسك بالقماشة الحمر اء تكتسي بمساحة لونية داكنة -إنها تجسد لحظة نشر الغسيل -إنه من بين هذه الألوان والظـلال الداكنة تبرز مساحات لونيه مضيئة وتضاد قوى بين الدرجات اللونية الخضراء الموجود في اوراق البنات وتلك المساحة الحمراء المضيئة التي تمثلها القماشة . مازالت الفنانة مرتبطة بالرؤية الواقعية . فقد حرصت على تجسيد التضاد القوى بين الظل والنور ، فالضوء الموجود في الخلفية يؤكد التضاد والداكن الموجود في بقية اجزاء اللوحة . وتتاكد مرة أخرى العلاقة الحميمة بين الأم وإبنتها في لوحة " أم تمشط شعر إبنتها " شكل رقم (١٠٨) واذا كانت جاذبية سرى قد رسمت لوحة " أم رتبية و إينتها " داخل غرفة النوم ، فإنها في هذه اللوحة قد إختارت الشرفة لتجلس فيها الفتاة على الكرسى وتقوم الأم بتزيين إبنتها ، إن ما يؤثر فينا هذه الشحنة الإنسانية التي تصل إلينا عبر ما نراه سواءً في لوحة " أم رتيبة " وفي هذه اللوحة التي نحن بصدد الحديث عنها ، فهناك علاقة سلاميه ولحظة صفاء تجمع بين الأم والإبنة فالإبنة تستسلم لأصابع أمها وتتركها تمشط شعرها ، وهي تشعر براحة ، ولا زال الخط يلعب دورا رئيسيا مع المساحات الملونة ، وإن كان هناك بعض آثار من الرؤيـة الواقعيـة المتمثلـة فـي المنظـور ( أرضية البلكونة ، السور ، والباب الخشبي ) ، ومحاولة عمل بعض الظلال والأضواء التبي توحى بتجسيم بعض عناصر الصورة ويتضبح من اللوحة أن الفنانة جاذبية سرى أعطت قدرا من الإهتمام لرسم عناصر الصورة فالنسب التشريحية للأم وإينتها أقرب إلى الواقع منها إلى المبالغات التحريفية ، ويدخل الخط كعنصر جمالي في لوحاتها .

بعد منتصف الخمسينات وحتى بداية الستينيات بدأت الفترة الثانية في تجربة الفنائة جاذبية سرى وهي فترة هامة ، حيث بدأ فيها التحول من الواقعية الزخرفية التي تسكن فيها الأشكال نحو واقعية تعبيرية تتحرك فيها المفردات ، وتنسحب تصاوير الشخوص من الصدارة والمواجهة منحولة إلى عناصر هامه داخل أعمالها التجريدية التبي ينقسم فيها السطح إلى مساحات هندسية منتاغمة ، ومن خلال الصوار بين الانسان العضوى وبقية اجزاء التكوين الهندسية ، يتولد التعبير ساخنا ، وتوكد تلك الموضوعات التي بدت كمثيرات أولية تستلهم منها الفكرة ثم تؤلف بعد ذلك " الرؤية " النشكيلية فهي قد إستلهمت في تلك الفترة مجموع الألعاب الشعبية التي يلعبها الأطفال المصريين "كالحجلة " و " المراجيح " وغيرها ، وكذا قد إستهواها تصوير الأطفال في شقاوتهم ، كمثيرات أولية ليس الهدف منها التصوير التسجيلي وإنما الاستلهام موضوعات تشكيلية بدت ذات روح وحس مصريين وفي نفس الوقت وبنفس الدرجة بدا الأمر كالحوار بين التجريد والتشخيص فالسطح ملىء بالتقاسيم الهندسية والأشكال الخالصة المتسقة الساكنة ، وفي نفس الوقت تبدو متداخلة مع شخوص متحركه متلاحمة معها تثير فيها نبضاً حيوياً يتوافق فية المحوار بين لغة التشكيل والمعنى التعبيري دون طغيان لأي منها على الأخر ويؤكد ذلك تلك الخشونة في السطح , ووضوح لمسات اللون الدسمة ذات الإيهام بـالبعد والمنظور اللوني ولعل إنتفاء التسطيح الزخرفي ، وتحول التفاصيل ذات الحس "الفانتزي" إلى لمسات تصويرية غنية هي بداية ما قدمتة بعد ذلك من ثراء في تصويرها خلال الستينيات بعد ذلك .

وفى لوحتى " المراجيح " شكل رقم (١٠٩) و " لعبة الحجلة " شكل رقم (١١٠) ففى لوحة " المراجيح " تسترجع جاذبية أحاسيس الطفولة ، حينما يلهو الأطفال بركوب المراجيح بما يشعر به الأطفال فى إرتفاع المراجيح إلى أعلى وهبوطها إلى أسفل ، مزيج من المتعة والخوف ، أحساس بالانطلاق بالطيران فى الفضاء كما الطيور ، شعور بالسعادة حينما يقوم الطفل بدفع المرجيحة إلى أعلى بحركة ساقه وجسده وتشبس الأطفال بالقوائم الحديدية التى تربط قارب المرجيحه ، والنخيل والبيوت والمنظور المتنوع من أعلى الزخارف - الخطوط ونقاطعها.

إن اللون الأزرق بدرجاته المنتشرة في المساحات الأفقية تشعرك بالفضاء وان هؤلاء الأطفال بمراجيحهم يجولون فيها . الألوان الموجودة في اللوحة تعكس السعادة والبهجة فقد رسمت الفنانة الأطفال والمراجيح من أعلى ، أو كما يقال منظور عين الطائر وتعددت مستويات الرؤية فالنخيل عند الأفق رسمته في أسفل اللوحة لتؤكد هذه الرؤية من أعلى ، وتؤكد فكرة النظر من فوق وفي هذه اللوحة صراع بين المساحة اللونية والخط ، محاولة من الفنانة للتخلص من قيد الخط الذي كان يحدد أشكال عناصرها في لوحاتها السابقة ، فنجد في

بعض الأجزاء وقد تحررت بعض الشيء وأضافت اللون القوى بدون تحديد خطى تاركة النضاد اللوني أن يقوم بدوره .

إن رؤية الفنانة لمواجة هذا الموضوع تتسم بالرؤية الجريئة ، فهى لم ترسم المراه من خلال منظور تقليدى عادى وانما إختارت أن ترسمهم كما لو أنها تصورهم من أعلى وكانها تريد أن تكثف ذلك الإحساس بالطيران فى الفضاء فالأطفال وهم يدفعون مراجيحهم أعلى يبدون أنهم يطيرون فى الفضماء الواسع بعيداً عن الأرض ، يشعرون بخفة وانطلاق ودمج عده مستويات للنظر فى لوحة واحدة ، فالعناصر داخل الصورة لا تخضع للمنظر التقليدى أى التلاشى فى نقطة عندالأفق وأنما صورتهم من إتجاهات لا يمكن أن تلتقى معاً فى الواقع .

لقد تحطمت قيود الرؤية المنطقية ، لقد أرادت أن تحلق في آفاق أرحب خارج حد الأفكار العادية ، والتي كان يمكن إيجادها في هذه المراجيح بطريقة عادية . مساقط أفقية ومن أعلى ومن أسفل في آخر قارب مرجيحة في زاوية اللوحة نجد أنها أعلى مستوى النظر حيث تبتعد عن نظرنا ، أم تلك التي في المقدمة فكانت تراها من أعلى ، من الممكن أن تكون تتسم لحركة المرجيحة ما بين بداية إنطلاقها وإرتفاعها وهبوطها والملاحظ أن الشعر ليس منمقاً به هو يتطاير بفعل الهواء وفي وسط كل ذلك فلم يفوتها أن تتعامل تشكيلياً مع بعض الزخارف لفد أستطاعت أن تتقل إلينا بصدق الكثير من معانى هذه المراجيح ، الحالة الشعورية للاطفال ، إن مستويات الأفق والبيوت والأرض قد تفككت من رباطها المنطقي .

إن الألوان الساخنة الأصفر والبرتقالى والتى تنأكد بشكل أقوى فى تلك الهالمة التى تحيط بالطفائين فى مقدمة الصورة ، والملونين باللون البنفسجى والبرتقالى والأخضر الخطوط تتجه فى ديناميكيه ، ومما ذاد من الإحساس بالإندفاعات المختلفة للمراجيح شكل وأوضاغ الأطفال ذاتها .

ومن أعمال تلك الفترة لوحة "لعبة الحجله "شكل رقم (١١٠) ما بين الإستاتيكية والحركة ، إن ماعثرت عليه في لوحة المراجيح من إعادة تركيب لمستويات المنظور قد تأثرت في هذه اللوحة ما بين الواقع والخيال ، الخطوط ، المساحة .. المسحة التعبيرية برغم رسمها الجيد لساقي الفتاة التي تحجل إلا أن ذراعها لا يرقى إلى مستوى النظرة المتعمقة التي نظرت بها إلى الساقين ، لقد نجحت في التعبير عن الحركة فنحن نشعر أن الفتاة ستحجل بساقها في اللحظة التالية ، هذه الفتاة وهي تمسك بساق وتستعد والفتاة الأخرى التي ترمي بقطعة اللعب... لتستقر في الخانة المراد الوصول اليها ، إذن فقد جمعت بين الحركتين ... حركة رمى " الشيء " والحجل ، الشكل الدائري للمسقط الأفقى لجسم الفتاة وتلك الدائرة التي تحيط بالشيئ التي قذفت به الفتاة ، ثم هذا التحديد لإتجاء الرمي عن طريق خط ديناميكي



شكل (١٠٩) - جاذبية سرى - المراجيح - زيت على تـوال .



شكل { . ١١ } - جانبية سرى - لعبة الحجلة - زيت على تـوال ١٩٥٨



شكل (١١١) - جاذبية سرى - لعبة الاستغماية - زيت على قوال ١٩٥٨

وحركة الساق واليد يكشف عن دقة ملاحظة للفنانة ، فنحن نشعر فعلاً بحركة اليد وهى ترمى هنا الشيء وأحيانا يكون الشيء المقذف على شكل قطعة مربعة من بلاط ، وهى فعلا قد قامت باستلهام هذه المربعات الصغيرة وأضافتها وكررتها في الجزاء الأيمن من الصورة تحت قدميها ، وكذلك في الجزء الداكن أعلى اللوحة على اليمين قد خلقت نوعاً من الترديد الجمالي للمساحات المربعه الصغيرة التي تتناول مع تلك المساحات الهندسية المتسمه في إطار قانون اللعبة .

إن المساحات البنية اللون التى تقع خلف الفتاة لا نجد فى معظم جزئها العلوى أى عناصر بل هى مساحات بنية داكنة تعمل كخلفية لجسم الفتاة وقد إستطاعت الفنانة نقل تلك الإيقاعات المثلثية والزوايا الموجودة فى الرسم إلى جسد الفتاة فى عدة مساحات واضحة هذه المساحات عملت كخلفية ساعدت على إبراز شكل الفتاة والتركيز عليها فهى لم تتلاش فى المربعات والمستطيلات التى ضمتها تلك المساحات الهندسية وعلى خلاف لوحة " المراجيح".

إبتعدت الفنانة عن الالون القويـة الصارخـة وأستخدمت ألوان هادئـة أقل حدة ، ومن أعمال تلك الفترة لوحة " لعبة الاستغمايه " شكل رقم (١١١) والتي تعكس حساً تعبيرياً ياتي عن طريق إندفاع حركة الاشخاص الايقاعيه في إتجاه واحد ينتهي عند طفل فـزع على وشك التوقف كي تعود العين عن طريق حركة جسمه إلى قلب اللوحة ، وقد قامت الفنائة بشغل اللوحة عرضيا بترصيصهما وحالة إندفاعهم تعطينا إحساس بانهم سوف يخرجون من إطار اللوحة . وقد قامت الفنانة بتلخيص مساحات اللون في الجسم إلى اربع درجات لونية كذلك اعتمدت على تحديد الأجسام بخط داكن إلى اللون البنى بذلك تذكرنا بأعمالها الأولى التي كانت تقوم بتحديدها بخط أسود ، واللون البرتقالي في منتصف ونهايه اللوحة من جهـة اليمين أحدث نوعاً من التوازن التشكيلي حيث قامت الفنانة بتقسيم الخلفية إلى مجموعة من الخطوط الهندسية المستقيمه طولياً وعرضياً مما نتج عنه ظهور أشكال هندسية تتمثل في مربعات ومستطيلات وقد عالجتها معالجة لونية عن طريق تسطيح اللون ، ونلاحظ أيضاً أنها قد إستعارت بعض الملامح تبدو لنا إلى شكل بعيد من الفن المصرى القديم حيث تبدو من خلال عنصر الحركة والترصيص وأيضاً تسطيح اللون في الجسم ، كما أنها قامت بوضيع مجموعة من النجوم في المساحات العلوية من اللوحة وهي إحدى رموز الفن المصرى القديم ، اللوحة نتسم بديناميكية من خلال حركة الأشخاص وإندفاعهم تجاه يمين اللوحـة ، ومن خــلال تجــاور الألوان الساخنة والباردة ، ومن خلال الحالات النفسية المختلفة التي تنتاب الشخوص الموجودة بالعمل ، ولد وليم اسحاق ١٩٢٤ بأحد قرى محافظة الدقهليه وقد التحق بالقسم الحر بالغنون الجميله ودرس التصوير على يد أحمد صبرى وقد توصل إلى اكتشاف شخصيته الفنية من خلال المدارس الغربية التى كان لها كبير الأثر على أعماله .

فقد كان وليم أسحاق يميل إلى الرسم والتلوين وكان تأثره بعوالم "سيزان " التى تأثربها في أعماله لذا فقد وجد في أعمال "سيزان " المنبع الذي ينهل منه اغلب أعماله وقد تأثر إسحاق بأعمال الفنان بيكاسو من حيث معالجة الخطوط والألوان وبنائية العمل وكانت بعض أعماله تتجه نحو التكعيبيه كما تأثر بالفنان " مرسيل دوشامب " وخاصة في لوحة " العازفات " شكل رقم (١١٢) .

ومن أعماله الأولى لوحة " فتاة " شكل رقم (١١٣) وهي تمثل شكل ثلاثه أرباع لفتاة وضعت في مقدمه اللوحة يذكرنا أسلوبه بأعمال الفنان بول سيزان من حيث معالجة الخطوط والألوان وبنائية العمل فقد إعتمد الفنان على التبسيطات اللونية وتلخيص المساحة إلى فاتح وغامق وبناء الشكل بناء معماريا وقد قسم بعض المساحات اللونية إلى أشكال هندسية ويبدو هذا واضحا في ملابس الفتاة والخلفية وكذلك في وجه الفتاة فمنطقة الأنب تمثل مثلث وكذلك منطقة الذقن ونلاحظ أنة تخلى عن بعض التفاصيل في الجسم البشري مثل الفم والاطراف وقد قام بوضع الفتاة في منتصف الصورة ومن أمامها وخلفها مجموعة من العناصر مبهمة الهويه اختزلت إلى مساحات هندسية منتوعة في الشكل والإتجاء ساعدت على سريان الحركة في اللوحة ، وقد تناغمت هذه المساحات كذلك مع مسطحات وحركة الفتاة ، وتبدو بصورة واضحة لونظرنا إلى الوجه وكتلة الشعر الذي حولها الفنان إلى مساحة هندسية مبسطة تتنوع واضحة لونظرنا إلى الوجه وكتلة الشعر الذي حولها الفنان إلى مساحة هندسية مبسطة تتنوع فيها حركة الخف وشكل الذقن وخط الرقبة ونتبين كيف فيها حركة الخطوط والمساحات التي تقع خلف الرأس وتجاورها في الحركة إستطاع أن يتعامل مع الخطوط والمساحات التي تقع خلف الرأس وتجاورها في الحركة والشكل المثلثي ، وهي تتوازن في إندفاعتها تجاه اليمين واليسار .

و نلاحظ هذا في لوحة "طبيعة صامتة "شكل رقم (١١٤) وتمثل تمثال نصفى لفينوس مع مجموعة من النفاح وطبق وقام بتحليل الخلفية بمساحات لونية متباينة وهي عبارة عن خطوط متجهه إلى أعلى متقاطعه مع خطوط عرضية أسفل ووسط اللوحة ، وقام بوضع لون فاتح في الخلفية وقام بتبسيط اللون فيها واحدثت الخطوط الطولية والعرضية ربط مع خلفية المطبيعة الصامتة فأحدث هذا نوع من التماسك والاتزان باللوحة وقد عالج الثمار الموجودة باللوحة من خلال مسطحات لونية بألوان تتميز بالشفافيه وهي أقرب إلى تأثيرات الألوان المائية ، التكوين هرمي قاعدته أسفل اللوحة وتمثله المنضدة وخط الأرضية الذي يمتد مع طبق الفاكهة ومجموعة ثمار الفاكهة .



شكل {١١٢} - مارسيل دوشامب - العازفات - زيت على تسوال ١٩١١

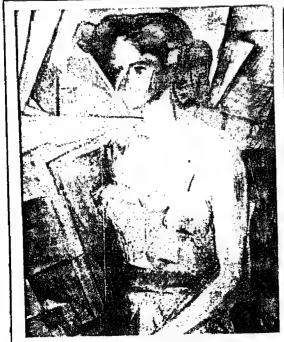

شكل {١١٣} - وليم اسحق - فتاة - زيت على تــوال ١١٤٠ .

وقمته عند المساحة الداكنة اللون الموجودة عند رقبة التمثال المقطوعة إلا أن هناك قمه أخرى للمثلث تقودنا خارج اللوحة من أعلى وهي عند تلاقي الخطين المائلين إلى الداخل الذين يحيطان بالتمثال من اليمين واليسار وأحدث إيقاع الفاكهه وترديدها فوق المنضدة وداخل الطبق نوع من الحركة التي تأخذ العين في حوار داخل اللوحة مرورا بكل عناصرها . واللوحة شبيهة بلوحة "طبيعة صامتة مع تمثال كيوبيد " للفنان " سيزان " شكل رقم (١١٥) من حيث العناصر التي رسمها كالتمثال، وثمار الفاكهة ، وقطعه القماش ، والمساحات الهندسيه المتمثلة في المنضدة و الأشكال المتواجدة في خلفية اللوحة .

وفي لوحة "الأم "شكل رقم (١١٦) نلاحظ أنه تأثر في معالجته اللونية بتبسيطات " موديلياني " اللونية خاصة في الألوان المائية وفي هذا العمل نجده مترددا ونشعر أنه لا زال يبحث عن معالجة فنيه خاصة به رسمها وفي ذاكرته بعض سمات فنيه لبعض الفنانين الغربيين وهو هنا يتأرجح مابين المعالجة المسطحة للأشكال وبين التجسيم الذي يبدو من خلال شكل الظل والنور في الوجه وعلى وجه الخصوص في الشعر فوق الجبهه وفي الفك والرقبة وبعض مناطق الذراعين والحوض ، وقد قام الفنان بإستخدام اللون البني ودرجاته وقليل من اللون الأسود الذي وزعه في أماكن مختلفة في أجزاء جسم الأم أعطى ذلك نوعاً من الإتزان اللوني في اللوحة ، وأيضاً وجوده مع الألوان البنية أعطى نوعاً من الإنسجام اللوني داخل اللوني في المغماري للوحة بشكل عام ، ولشخوصه بشكل خاص ، وقد الفنان في أغلب أعماله البناء المعماري للوحة بشكل عام ، ولشخوصه بشكل خاص ، وقد أستفاد الفنان من أعمال الفنانين الأوربيين وذلك من خلال إطلاعه على الكتب التي تحوي أعمالهم مثله مثل جميع زملاءه في الجماعة ، ونلاحظ في هذا العمل الذي نحن بصدده وأيضاً العمل شكل رقم (١١٧) تشابه كبير ولوحة " فتاة ومندولين " لبيكاسو شكل رقم (١١٧) من حيث المتدامه للألوان وطريقته البنائية للعمل .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل {١١١} - وليم اسحق - طبيعة صامته - زيت على شوال



شكل (١١٥) - سيزان - طبيعة صامئة وتمثال كيربيد - زيت على تـوال ١٨٩٥ .



شكل {١١٦} - ولميم اسحق - الأم - مانية على ورق ١٩٤٨ .



شكل {١١٧} - بيكاسو - فتاة ومندولين - زيت على تـوال ١٩١٠ .

#### نتائج وتطبيقات الباحث في فن التصوير

تخضع أعمال الباحث فى المراحل الزمنية المختلفة للمنهج التجريبى ، وذلك منذ عام ١٩٨٩ من خلال عمل العديد من الدراسات الإظهار قيمة اللون وإيحاءه عندما يتجاور مع لون آخر ، وذلك من الناحية الجمالية ، والتعبيرية والسيكولوجية .

كما قام الباحث بعمل در اسات للعنصر البشرى وإظهار الجانب التعبيرى من خلال الدراسة ، واللون ، ومدى إرتباطهما بالناحية الدرامية والنفسية للعنصر الإنسانى ، وقام الباحث بتجارب كثيرة تعتمد على اللون وأثرة على التعبير من خلال تحوير الشكل الإنسانى متجهاً بعد ذلك إلى محاولة التجريد الخالص للشكل الإنسانى في بعض الأحيان ، والإتجاه إلى التحطيم الشكلي للإنسان في البعض الآخر ، وإن كانت تعتمد أعماله إلى إظهار التجريدية التعبيرية في الأشكال ، وذلك من خلال تجاور الألوان باللوحة .

ومن الأعمال التى أكد الباحث فيها على المعانى المنبعثة من خلال الألوان الحوشية المتناقضة والتى إعتمد فى بعضها على التشويه إلى حد التحطيم الكامل ، ويظهر ذلك فى لوحة " وجوة تعبث " شكل رقم (١١٨) وأيضاً فى لوحة " بورترية " شكل رقم (١١٩) وأيضاً لوحة " عالم آخر " شكل (١٢٠) ولوحة " وجه من نافذة الحجرة السوداء " شكل رقم (١٢١) حيث إعتمد الباحث على تحقيق نوع من غرابة الجو النفسى العام فى اللوحات عن طريق اللجوء إلى الرؤية الميتافيزيقية من خلال التجريد وكذلك إظهار الحركة من خلال تناقض الألوان .

لم يعتمد الباحث على الخط في هذه الأعمال ، ولكن إعتمد على المساحات اللونية المتباينة داخل الأعمال . التوازن في تكوين اللوحات توازن مستتر نتج من تفاعل القوى الديناميكية الكامنة في مساحات الألون باللوحات .

أما لوحات " رقصة من الزمن القديم " شكل رقم (١٢٢) ، ولوحة " رقصة نوبية " شكل رقم (١٢٢) ، ولوحة " العازفة والراقص " شكل رقم (١٢٤) حرص الباحث على عدم النشويه الكلى للشخوص الموجودة في اللوحات رغم إعتماده على النباين في اللون مثاما فعل في الأعمال السابقة ، وقد عبر الباحث في هذه الأعمال عن الحركة عن طريق التركيب البنائي ، وتوظيف المفردات والعناصر التشكيلية على سطح اللوحة ، والحركة ، وأيضاً من خلال التركيب اللوني ، وأستخدم الخطوط في بعض الأماكن وهو ما إستغنى عنه في الأعمال السابقة ، إنجاهات خطوط النكوين وحركة العناصر والأشكال وترديد مناطق الإضاءة الفاتحة والقاتمة مع ترديد درجات الألوان المختلفة في كل مساحات اللوحات .

وعمل الباحث على اختلاف أحجام الأشكال والعناصر في اللوحات ليس تعبيراً عن الفراغ ولكن لإظهار مكانة الأشياء وأهميتها . وعبر عن الفراغ بإستخدامه ألوان متناقضة مع ألوان العناصر .



شكل (١١٨) - المدارس - رجوه تعبث - زيت على تـوال ١٩٩١ .



شكل (١١١) - الدارس - بورتريه - زيت على تنوال ١٩٩١ .



شكل {١٢٠} - الدارس - عالم آخر - زيت على توال ١٩٩٧.

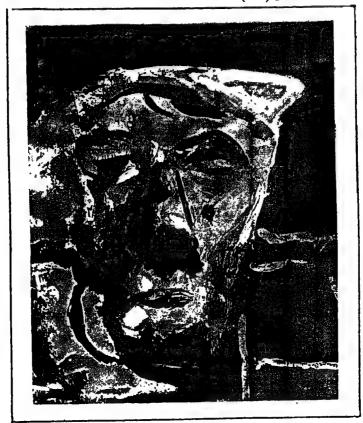

شكل (١٢١) - الدارس - وجه من نافذة الحجرة السوداء - زيت على تنوال ١٩٩٧ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ۱۷۳



شكل {١٢٢} - الدارس – رقصة من الزمن القنيم – زيت على توال ١٩٩٦ .



شكل {١٢٣} - الدارس - رفصة نويية - زيت على توال ١٩٩٥ .



شكل {۱۲۴} - الدارس -العازفة والراقص زيت على تنوال ۱۹۹۵ .



شكل {١٢٥} - الدارس - حلم غريب - زيت على توال ١٩٩٧ .

#### الخاتمة

تنوعت واختلفت مفاهيم الإرتباط بالبيئة والأرض المصرية بين فنانى هذه الجماعات ، رغم أن الأرض والبيئة وأحد ولكننا نلاحظ أن الذى تغير هو فلسفة كل منهما لتناول المعنى والرمز لهذا الإرتباط . فهو مع فنانى جماعة " الفن والحرية " هروباً سيريالياً خالصاً وإنتهت بالتجريدية دون تضفيرها بالحياة والمجتمع المصرى ومن أبرز فنانى هذه الجماعة الذين أستمروا في عطائهم " رمسيس يونان " و " فؤاد كامل . "

ومع جماعة ، " الفن المعاصر " إرتباطاً رمزياً تعبيرياً ميتافيزيقياً نقدياً .. إجتماعياً ، بذلك خلقت نوع من الفن يتماشى وطبيعتنا المصرية وعلاجا لبعض المشاكل الموجودة فى المجتمع ومن أبرز فنانيها عبدالهادى الجزار ، حامد ندا ، سمير رافع ، ماهر رائف . وانفقت معها جماعة " الفن الحديث " إلى حد كبير حيث إتجه بعض أعضائها إلى البحث التشكيلي الجمالي عن شخصيتهم الفنية من خلال الأساليب الغربية الحديثة وصولا إلى أسلوب مصرى الطابع والبعض الأخر إتجه إلى المضامين الإجتماعية ، ومن أبرز فنانيها " حامد عويس " و "عز الدين حموده " و " زينب عبدالحميد " و " يوسف سيده " و " جاذبية سرى " .

ونستخلص من ذلك أن هذه الجماعات جاءت نتاجاً طبيعياً لعوامل التغير والتطور الذى ظهر في نفس الوقت الذي ظهرت فيه هذه الجماعات ، وقد حاولت كل منهم تقديم أشكال جديدة للفن حتى توصل بعضها إلى صباغة جديدة للفن التشكيلي المصرى ليواكب أشكال الفن التشكيلي الحديث في العالم وربطه بالبيئة والمجتمع . ونستنتج من هذا أن هذه الجماعات التي تناولتها في بحثى هذا تختلف فيما بينها من حيث المضمون والمعالجة الغنية والموضوع ولكنهم يجتمعون في تأثرهم الواضح بالإتجاهات الغنية الحديثة في أوربا ومع ذلك فقد تركت هذه الجماعات بصمة لاتنكر على تاريخ الفن الحديث في مصر من حيث إيجاد صياغة جديدة لفن تشكيلي مصرى ، ولازال صداها حتى اليوم من خلال تأثيرها على الفن التشكيلي المصرى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ١٧٦

#### قائمة المراجح

١ أحمد بنداري يساقوت : مضعون الشكل في الرسوم الشعبية في مصر ، رسالة ماجستير ، القاهرة .

٢ إلان وكريستين رسيون : عبدالهادى الجزار فنان مصرى ، دار المستقبل العربي ، ١٩٩٠ .

بدر الدین أبسو غازی: جیل من الرواد، الهیلة العامة للکتاب، القاهرة، ۱۹۷۰.

بدر الدین أبسو غازی: تقدیم كتاب رمسیس یونان ، الهیئة العامة للكتب ، القاهرة ، ۱۹۷۸ .

بلقيس سيد سيطان : الرمزية في فن التصوير المصرى ، رسالة ماجستير ، القاهرة .

۲ جـــيرالد ميســــادييه: كتالوج معرض سمير رافع ، القاهرة ، ۱۹۰۱ .

٧ حســــين بيكــــار : مع المطلق والرمز ، مقالة مجلة المجلة ، القاهرة ، عدد ١٢٦ يونيو ١٩٦٧ بتصريف

حسسين يوسيف أمين : كتالوج المعرض الثاني لجماعة الفن المعاصر ١٩٤٨ .

٩ رمسيس يونيان : دراسات في الفن .

١٠ ســـمى الفــــاروق : جولة مع الفن في معرض سمير رافع جريدة الشعب الجزائرية ، ١٥ مارس ١٩٦٦ .

١١ ســــــمير غريـــــب : قصة السيريالية في الوطن العربي ، مجلة الدوحة ، عدد ١٠٦ اكتوبر ١٩٨١

١٢ سيمير لطفي واسيلي: التعبيرية في التصوير المصرى المعاصر ، رسالة ماجستير القاهرة . ١٩٨٠ .

١٢ صبحــي الشــاروني: عبدالهادي الجزار فنان الأساطير ، الدار القومية للنشر، القاهرة ، ١٩٦٦ .

١٤ عسر الديسين نجيسب : فجر التصوير المصرى الحديث - دار المستقبل العربي القاهرة .

١٥ عــز الديــن نجيــب : مجلة ابداع - القاهرة درسمبر ١٩٨٨ .

١٦ فساروق بسيبيوني : تاريخ فن التصوير المصرى الحديث ، رسالة ماجستير .

١٧ فـــاروق بســـيوني : عشرة فنتات مصريات معاصرات ، مجلة الثقافة الاسبوعية ، عد ٨٠ ، مايو ١٩٧٥

١٨ فـــاروق بســيوني : جاذبية سرى ورحلة بين الزمان والمكان ، الهيئة العامة للإستعلامات القاهرة .

١٩ كــارلوس أريــان : تصوير محمد حامد عويس ، مطبوعات أسباتيا ١٩٦٨ .

٢٠ كمسلل الجويل ... فننا المعاصر ، مجلة الفكر المعاصر ، القاهرة ، ابريل ١٩٦٩ العد ٠٠ .

٢١ الكونسنت دار سمسكوت : كتالوج معرض الفنان سمير رافع ، القاهرة ، ١٩٥١ .

٢٤ محمد عبد المنعد : القيم الإبداعية في التصوير عند حامد ندا ، رسالة ماجستير ، القاهرة ١٩٩٤ .

#### 144

- - ٢٩ نعيــــــم عطيـــــه : فؤاد كامل موكبة فنية للعلم الحديث مجلة الفكر المعاصر مايو ١٩١٨ عد ٢٩ .
     ٢٠ نعيــــــم عطيــــــه : العين العائمة ، الهرلة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧١ .
    - ٢٦ كتالوج المعرض الثاني لجماعة المن والمحرية القاهرة ١٩٤١ .

## مراجع باللفة الأجنبية

- 1 Aime Azar -L'Eveil De la conscience piciurale En Egypte 1954 .
- 2 Aime Azar , Penitres du Groupe de Lart Moderne 1954 .

### ملخص البحث

## يصوروا الجهاعات الفنية في يصر خلال الاربعينات

تعتبر الجماعات الفنية المصرية في الاربعينات والخمسينات نقطة تحول الفن التشكيلي في مصر ، وكانت حركتهم هي الإتجاه الفني الوحيد تقريبا الذي أعلن التمرد على كل القديم والبحث عن الجديد والتعمق في خبايا المجتمع ، وكان الدور الذي قامت به هذة الجماعات ، هو من أهم الدوافع التي أراد الباحث على أساسها أن يكون بحثه منصبا عليها ، وكيف نشأت وكيف تأثرت بالحياة الشعبية والمدارس الغربية ، والرسالة تقع في أربع فصول وكان لزاما على الباحث أن يستعرض في الفصل الاول من البحث ما لواقع الحركة التشكيلية في مصر على الباحث أن يستعرض في الفصل الاول من البحث ما لواقع الحركة التشكيلية في مصر وأثرها على الحركة التشكيلية قبل وبعد ظهور هذة الجماعات ، وأشر وجود الفنانين وأثرها على الحركة التشكيلية قبل وبعد ظهور هذة الجماعات ، وأشر وجود الفنانين المستشرقين في مصر على الفن التشكيلي المصرى ومدرسة الفنون ، وأيضاً أثر نشأة مدرسة الفنون الجميلة وخلق تاريخ جديد لفن تشكيلي مصرى .

وفى الفصل الثانى تعرض الباحث للمناخ الذى نضجت فيه الجماعات الثلاثة وايضا تكلم عن جماعة الفن والحرية ، والمناخ الذى نشأت فيه هذه الجماعه وكيف تأسست ، وكان لابد على الباحث أن يتكلم عن كل فنان من أعضاء هذه الجماعه على حده بداية من رمسيس يونان وأهمية ظهوره ومفهومه وموقفه من السريالية وأثر الإتجاهات الأوربية عليه ، ومعالجته الفنية لأعماله ، وتحليل لبعض منها والتحدث عن مرحلته التجريدية . وأيضاً تحدث الباحث عن الفنان كامل التلمسانى ، ونشأته ، وحياته ، وأثر السرياليه على فنه ، والرؤية الفنية عنده ، ورأيه فى الإتجاه التجريدى ورأيه فى الفنان "كاندنسكى " وأختتم الباحث هذا الفصل بالفنان فؤاد كامل ، ونشأته ، ونشاطه ، والسرياليه ، وعلاقته بها وكيفية أنتقاله إلى التجريديه ومعالجته الفنية لأعماله ، ومفهومه الذاتي للتجريدي .

وفى الفصل الثالث تحدث الباحث عن هدف تكوين جماعة الفن المعاصر عن معرضها الأول ١٩٤٧ والثانى ١٩٤٨ ، وأفكار هذه الجماعة ، ورأى حسين يوسف أمين فى أعضاء الجماعه ونهاية معارضها عام ١٩٤٩ ، والعلاقة بين مفهوم الجماعات الثلاثه وأيضاً تمصير السريالية الأوربية ، ثم تحدث الباحث عن حسين يوسف أمين مكون هذه الجماعة ونشأته وحياته وتحليل لبعض أعماله وتحدث أيضاً عن أعضاء الجماعة كلاً على حدة بداية من الفنان عبد الهادى الجزار وأثر المحيط والبيئة على نشأته ، والعادات الشعبية ، والحياة البدائية وأثارها على أعماله ، وسرياليتة ، والحالة التي كان يرسم عليها الشخاصه ، و محاولة ربط

الفن بالمجتمع ، ووجة الشبه بينه وبين ماجريت ، وأثر بوش وجوجان عليه ، وتحليف بعض أعماله ، وتطرق الباحث للفنان حامد ندا . حياتة ونشأته ووجة الشبه بينه وبين الجزار والواقع في أعماله وإستخدامه للطيور والحيوانات المنزلية ، وأيضاً شخوصه ، والعلاقة بين أعماله وأعمال راغب عياد ، ورأى حسين يوسف أمين فيه ، وأيضاً رموزة ، والإنتجاهات الأوربية الحديثة وأثارها عليه ، ورأيه في التجريد ، وتحليل لبعض أعماله الأولى ، وأسلوبه في تناول عناصر اللوحة في هذه المرحلة ، وأيضاً إنتقالة من التجسيم إلى التعمليح ، والمرحلة الثانية عنده ، والسمات الفنية لهذه المرحله وأثر الفن المصرى القديم على أعماله ، وتعرض الباحث للفنان سمير رافع . نشأته وحياتة ومنابع الرؤية عنده ، وأثر الفن المصرى القديم ، والفن الغربي على أعماله ، ورؤيتة الفنيـة وأهم ما يميزها ، والبدانيـة والمغر ابــة فــى أعماله ، وعناصر العمل عنده ، وتحليل لبعض أعماله ، وتعرض الباحث أيضاً للفنات محمود خليل ، وأثر الريف على أعماله ، والمعالجة الفنية في أعماله ، وتحليل لبعضها ، وتناول الباحث أيضاً الفنان سالم الحبشي مولدة وحياتة ، ومنابع الرؤية عنده ، ومراحله الفنيه ، وأشر الفن الغربي على أعماله ، وتحليل لبعضها ، وأيضماً تعرض للفنان ابر اهيم مسعودة نشأته وحياتة ، ومنابع الرؤية عنده ، والإتجاهات الحديثة وأثارها على أعماله ، وتحليل بـعـض منهــا ، كما تناول أيضاً الفنان كمال يوسف وبدايته الفنية ، والمصرية في أعماله ، ومعالجت الفنيـة من خلال تحليل أعماله ، وتعرض أيضاً للفنان ماهر رائف نشأته وحياتة ، وأثر جماعة الفن المعاصر عليه ، ومنابع الرؤية في أعماله وتحليل لبعضها .

وفى الفصل الرابع تحدث الباحث عن جماعة الفن الحديث ، وكيف تكونت ، والإتجاهات الفنية الأعضائها ، فتاول بالحديث أعضاء هذه الجماعة بداية من الففان حامد عويس مولده وحياتة ، وأثر فكر جماعة الفن الحديث والفن الاوربى على أعماله ، والواقع الإجتماعي وأثره على أعماله ، والموضوع في أعماله ، ومعالجته الشخوصة في الملوحة ، وعلاقة أعماله بأعمال ريفيرا ، والتمرد وأثره على الشكل واللون في أعماله ، ومرحلتة التعبيريه وأسلوبه البنائي ، ومعالجته الفنية ، وتحليل أعماله ، وتعرض الباحث المقنان عز الدين حمودة مولده ونشاطه ، والتحولات الفنية في أعماله ، والصورة الشخصية عنده ، وتحليل لبعض أعماله ، وتعرض أيضاً إلى الفنانة زينب عبد الحميد نشأتها وحياتها ، والحياة الشعبية وأثارها على أعمالها ، وأراء النقاد في أعمالها ، ورؤيتها الفنية مع تحليل لبعضى منها ، كما تحدث الباحث عن الفنان يوسف سيده نشأته ، ودراستة لرسوم الأطفال ، ومنابح الرؤية عنده ، وأثر الفن الغربي على أعماله ، ورؤيتة الفنية مع تحليل لبعضها ، وتعرض الباحث الفنان صملاح يسرى نشأته ونشاطه ، ومصادر الرؤية عنده ، والإتجاهات الحديثة و مدارس الفن الغربي وآثارها على أعماله ، ورؤيته الفنية مع تحليل بعضها ، وتناول أبضاً الفنان الفن ناهن الغربي وآثارها على أعماله ، والحياة اليومية الشعبية وأثارها على أعمالها ، والمؤثرات

الحديثة على أعمالها ، والأطفال في لوحاتها ، وشخوص المرحلة الأولى مع تحليل لبعض أعمالها ، والمرحلة الثانية وتحليل لبعض أعمالها أيضاً ، وتعرض الباحث أيضاً للفنان وليم إسحاق مولاه وحياته ، والمؤثرات التي أثرت على أعماله من خلال الفنانيين الغربيين ، وفي النهاية قام الباحث بعرض نتائجه وتطبيقاته في فن التصوير من خلال بعض أعماله .هذا وقد بذل الباحث ما إستطاع من جهد ، وهو يؤمن بأن الكمال لله وحده ، وما هذا إلا محاولة أولى أشكر الله سبحانة وتعالى أن وفقني حسب إمكاناتي وقدراتي ، كما أشكر أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور صابر محمود الذي تفضيل بالإشراف على هذا البحث وحاطني برعايته وتوجيهاته فإن كان هناك شيء طيب في هذه الرسالة فالفضل لله ثم لأستاذي ، وإن كان شيء من تقصير – والتقصير سمة البشر – فهو منسوب لي ، ولا أقول هذا تواضعاً إنما هي الحقيقة التي يقر بها كل من يخطو الخطوة الأولى على طريق العلم والمعرفة والله المستعان .

, her art vision, and analysis some of it. The researcher talked about the artist "Yossif Sidah", his beginning, his study for children drawing, his sources of vision, the effect of the Western art on his work, his art view, and analysis some of it. The researcher exposed to the artist "Salah Yosry", his beginning, his activity, his sources of vision, the effect of the modern direction and Western art schools on his work, his art view, and analysis of some of it. The researcher talked about the artist "Gazbiah Siry", her beginning, her activity, the every day folk life and its effect on her Work, the modern effects on her work and the children in her pictures and the characters of the first stage, analysis some of its work, and the second stage and analysis some of its work. The researcher exposed to the artist "William Ishag", his birth, his life, the effects which affected his work through the Western artists, and analysis of some of his early work. In the end of the reseach, the reseacher showed his own experiment.

of the surroundings and the environment on his beginning, the effect of the folk habits and the early life on his work, his Syrialistic, the case on which he was painting his character, his attempt to join the art with the society, the relation between him and "Magritte", the effect of "Bosch" and "Gauguin" on him, and analysis of some of his work. The researcher talked about "Hamid Nada", his life, his beginning and the relation between him and "Al- Gazar", reality in his work, his use of birds and domestic animals, his characters, the relation between his work and the work of "Ragheb Ayad", the view of "Hussien Yossif Amin" for him, his symbols, the effect of the modern European art trends on him, his view in abstract, analysis his early work, his style in dealing with the elements of the picture in this stage, his turning from form into superficiality, his second stage, the art characteristics for this stage and the effect of the old Egyptian art on his work.

The researcher talked about the artist "Samir Rafa", his beginning, his life, the sources of his vision, the effect of the old Egyptian art and Western art on his work, his art view, what distinguish it, the primary and oddity in his work, the characteristics of his work, and analysis of some of his work. The researcher talked about "Mahmoud khalil", the effect of the countryside on his work, the art processing in his work, and analysis of some of it. the researcher dealt with the artist "Salim Al-Habashy", his birth, his life, his sources of vision, his art stages, the effect of the Western art on his work, and analysis of some of it. And also, the artist "Ibrahim Masaudh", his beginning, his life, his sources of vision, the modern art trends, its effects on his work, and analysis of some of it. The researcher dealt with the artist "Kamal Yossif", his art beginning, the originality in his work, his art processing through the analysis of his work. The researcher exposed to the artist "Maher Raef", his beginning, his life, the effect of the contemporary art group on him, the sources of vision in his work, and analysis of some of it.

In the fourth chapter, the researcher talked about the modern art group, how it was formed, the art trends of its members. He talked about its members beginning with the artist "Hamid Ewes", his birth, his life, the effect of the thought of the modern art group. European art and the social reality on his work, the subject in his work, his processing for his characters in the picture, the relation between his work and the work of "Rivera", the rebel, its effect on the form and the colour in his work, his expressional stage, his structural style, his art processing, and analysis of his work. The researcher exposed to the artist "Iz El-Deen Hamouda", his birth, his activity, the art turning in his work, the personal picture and analysis of some of his work. The researcher exposed to the artist "Zienab Abdel Hamid", her biginning, her life, the effect of the folk life on her work and the views of the critics for her work

# Research Summary Painters of art groups during the fourties in Egypt

The Egyptian art groups during fourties and fifties is considered turnining point for plastic art in Egypt'. their move was nearly the only art direction which declared rebel on all the old and search for new depth in the hidden sides in society. the role of those groups was the most important thing on which the researcher wanted his reseach to be poured how it began, how it was affected by folk life and western schools. This message contains four chapters.

It was necessary for the researcher to show in the first chapter the importance of the plastic movement in Egypt before the appearance of these groups, the social and cultural life, its effect on the plastic life before and after the appearance of these groups, the effect of the oriental artists in Egypt on the Egyptian plastic art, arts schools, the effect of the beginning of fine arts schools and create a new history for Egyptian plastic art.

In the second chapter the researcher exposed to the climate in which the three groups grew, also he talked about the freedom and art group, the climate in which this group began, how it formed it was necessary for the researcher to talk about every artist in this group started with "Ramsis Yonan", the importance of his appearance, his concept, his view for Surrealism, the effect of European art trends on him, his art processing for his work, analysis of some of it, and talking about his abstract stage. And also, talking about the artist "kamel Al Telmesany", his early beginning life, the effect of Surrealism on his art, his art vision, his view in his abstract direction, his view in the artist "Kandenisky" and I concluded this chapter with the artist "Foad kamel", his activity, the Surrealism and its relation with him, how it was his turning into abstract, his art processing for his work and his own concept to abstract.

In the third chapter, the researcher talked about the target of forming the contemporary art group. He talked about its first exhibition in 1947 nd the second in 1948 and this group's ideas, the view of "Hussien Yossif Amin" about the members of the group and the end of its exhibition in 1949 and the relationship between the three groups, and also how the European Surrealism became Egyptian. Also, he talked about "Hussien Yossif Amin" who formed this group, his beginning, his life, analysis of some of his work, and talked about each one of the members of the group lonely, starting with the Artist "Abdel Hady Al Gazar", the effect







## Helwan University Faculty of Fine Arts - Cairo Painting Department

## PAINTERS OF ART GROUPS DURING THE FOURTIES IN EGYPT

*Sy* Samir Mahmoud Abd El fadeel

A Demonstrator in Painting Department
Faculty of Fine Arts
Menia University

Supervised by

PROF. DR. Saber Mahmoud

Painting Department
Faculty of Fine Arts - Cairo
A Thesis Submitted for the Master Degree

To

Painting Department

Faculty of Fine Arts Helwan University 1997







| Converted by Tiff Combine - (no stamps are | applied by registered version)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | (3)<br>(4) |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State of the state |  |            |
|                                            | And the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |